



(٢) عبد المحسن بن محمد القاسم ١٤٤٢هـ.

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

التميمي، محمد بن عبد الوهاب.

كشف الشبهات ./ محمد بن عبد الوهاب التميمي؛ عبد المحسن بن محمد القاسم. \_ الرياض، ١٤٤٢هـ.

۱٦٠ص ۱۷ × ۲٤سم ردمك:

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٤٢ هـ ـ ٢٠٢٠م



مَ مُولِي الْأَرْكِ الْأَلْكِ الْمُؤْكِدَةُ عَلَّى (٢٣٠) مَخْطُوطَةُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤتِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّه

# Chick of the Chick

مُحَقَّنُ عَلَىٰ تَغِ نَفِيسَةٍ عَبِيقَةٍ

لِإِمَامِ ٱلدَّعَوَةِ ٱلشَّنِيخِ هُلِيْ الْمُنْ عِمُولِالْ فِي الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ

لأهمية المتون لطالب العلم أُنشىء قسم في المسجد النبوي لحفظ هذه المتون، ويضم العديد من الطلاب الصغار والكبار طوال العام ويمكن الالتحاق به في حلقات التعليم عن بعد على رابط: www.mottoon.com



المقدّمة

# بيت شرائي الحالح الحمين

### المُقَدِّمَةُ

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

## أُمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى الدِّينَ، وَأَقَامَ لَهُ الحُجَجَ وَالبَرَاهِينَ، وَجَلَّاهُ لِلْخَلْقِ، ثُمَّ زَاغَ أَقْوَامٌ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَأَلْقَوْا شُبُهَاتٍ عَلَيْهِ، وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ حُجَجَ أَهْلِ الْبَاطِلِ دَاحِضَةٌ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يُلْقُونَهُ مِنْ شُبَهٍ فَإِنَّ الحَقَّ سَيَدْمَغُهُ، قَالَ سُبْحَانَهُ: الْبَاطِلِ دَاحِضَةٌ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يُلْقُونَهُ مِنْ شُبهٍ فَإِنَّ الحَقَّ سَيَدْمَغُهُ، قَالَ سُبْحَانَهُ: الْبَاطِلِ دَاحِضَةٌ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يُلْقُونَهُ مِنْ شُبهٍ فَإِنَّ الحَقَّ سَيَدْمَغُهُ، قَالَ الْبُنُ كَثِيرٍ كَلَّهُ: الْإَوْلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيلُ فَاللَّ بَعْنَاكَ بِالْحَقِ وَلَحْسَنَ تَفْسِيلُ أَيْنَاكَ بِالْحَقِ وَلَحْسَنَ تَفْسِيلُ أَيْنَ وَأُوضَى بَعْ الرَضُونَ بِهِ الحَقَّ، إِلَّا أَجَبْنَاهُمْ بِمَا هُو الحَقُّ فِي نَفْسِ وَلَا يَعُولُونَ قَوْلاً يُعَارِضُونَ بِهِ الحَقَّ، إِلَّا أَجَبْنَاهُمْ بِمَا هُو الحَقُّ فِي نَفْسِ وَلَا يَتُولُونَ قَوْلاً يُعَارِضُونَ بِهِ الحَقَّ، إِلَّا أَجَبْنَاهُمْ بِمَا هُو الحَقُّ فِي نَفْسِ وَلَا يَتُولُونَ وَوْلاً يُعَارِضُونَ بِهِ الحَقَّ، إِلَّا أَجَبْنَاهُمْ بِمَا هُو الحَقُّ فِي نَفْسِ وَلَا مُنْ وَأَوْضَحُ وَأَفْصَحُ مِنْ مَقَالَتِهِمْ اللَّهُ الْمُلْ وَأَوْضَحُ وَأَوْضَحُ مِنْ مَقَالَتِهِمْ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَقْ الْمَعْمُ وَأَوْضَحُ وَأَوْضَحُ مِنْ مَقَالَتِهِمْ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْعُولُ الْمُعْلَى الْعَلَالِيْ الْمُ الْمُولِ الْمُولُونَ وَالْوَلُونَ وَأَوْضَحُ وَأَوْضَحُ مِنْ مَقَالَتِهِمْ الْمُولِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرِيلُ اللَّهُ الْعُلَالِي اللَّوْلَ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

وَقَدْ تَنَوَّعَتْ شُبَهُ المُبْطِلِينَ؛ مِنْ طَعْنٍ فِي ذَاتِ اللَّهِ، وَفِي دِينِهِ، وَفِي نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَقِيْ أَنَوَ الشَّبَهَ عَلَى أَهْلِ الحَقِّ، مُحَمَّدٍ وَقِيْهِ، وَمِمَّا جَادَلُوا فِيهِ تَوْحِيدُ الأَلُوهِيَّةِ، فَأَثَارُوا الشَّبَهَ عَلَى أَهْلِ الحَقِّ، وَأَلْبَسُوا شِرْكَهُمْ وَتَنْدِيدَهُمْ ثَوْبَ التَّوْحِيدِ زُوراً.

وَٱنْبَرَى لِرَدِّ هَذِهِ الشُّبَهِ جَهَابِذَةُ العُلَمَاءِ عَلَى مَرِّ العُصُورِ، وَمِنْ أُولَئِكَ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٣٣٧).

الأَفْذَاذِ إِمَامُ الدَّعْوَةِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ عَلَيْهُ، فَقَدْ دَعَا إِلَى تَوْحِيدِ العَبَادَةِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ عَاماً، وَعَارَضَهُ أَهْلُ البَاطِلِ، وَأَثَارُوا شُبَهاً وَاهِيَةً عَلَى تَوْحِيدِ الأُلُوهِيَّةِ، فَحَصَرَهَا؛ ثُمَّ أَجَابَ عَنْ كُلِّ شُبْهَةٍ بِمَا يُجَلِّي ظَلَامَهَا، فِي مُصَنَّفٍ سَمَّاهُ: «كَشْفُ الشُّبُهَاتِ».

وَلَا تَكَادُ تَجِدُ شُبْهَةً عَلَى مَرِّ الأَزْمَانِ فِي تَوْحِيدِ الأُلُوهِيَّةِ إِلَّا وَالجَوَابُ عَنْهَا مَسْطُورٌ فِي هَذَا الكِتَابِ، فَكَانَ كِتَاباً فَرِيداً فِي بَابِهِ، مُجَلِّياً لِلْحَقِّ، مُدْحِضاً لِكُلِّ شُبْهَةٍ بِالرَّدِّ عَلَيْهَا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَعَيْرِ ذَلِكَ.

وَلِأَهُمِّيَّتِهِ حَقَّقْتُهُ ضِمْنَ سِلْسَلَةِ تَحْقِيقِ المُتُونِ الإِضَافِيَّةِ مِنْ «مُتُونُ طَالِبِ العِلْمِ»، مُعْتَمِداً عَلَى نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ نَفِيسَةٍ؛ لِيَكُونَ مُعِيناً عَلَى ثَبَاتِ أَهْلِ الْحَقِّ، وَتَمَسُّكِهِمْ مُعْتَمِداً عَلَى نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ نَفِيسَةٍ؛ لِيَكُونَ مُعِيناً عَلَى ثَبَاتِ أَهْلِ الْحَقِّ، وَتَمَسُّكِهِمْ بِحِحَةِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ المُعْتَقَدِ الصَّحِيحِ؛ وَلِيَكُونَ دَعْوَةً لِإَهْلِ الضَّلَالَةِ إِلَى سُلُوكِ سَبِيلِ الهِدَايَةِ.

وَجَعَلْتُ بَيْنَ يَدَي الكِتَابِ: مَنْهَجِي فِي التَّحْقِيقِ، وَوَصْفَ النُّسَخِ المُعْتَمَدَةِ فِي تَحْقِيقِ المَتْنِ، وَتَرْجَمَةَ المُصَنِّفِ، وَنَمَاذِجَ مِنَ المَخْطُوطَاتِ.

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلَنَا فِيهِ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



فَرَغْتُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عِيدِ الأَضْحَى مِنْ عَامِ أَلْفٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ مِنْ عَامِ أَلْفٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ (١٤٤١/١٢/١٠هـ)

مَنْهجي في التَّحقيق

# مَنْهَجِي فِي التَّحْقِيقِ

- ١ رَمَزْتُ لِلنُّسَخ بِالحُرُوفِ الأبجدِيَّةِ حسبَ تاريخِهَا؛ الأَقْدَم فَالأَقْدَم.
- ٢ أَثْبَتُ الفرُوقَ بينَ النُّسَخِ، مُكْتفِياً بِتَسْمِيةِ رُمُوزِ النُّسَخِ المُخالِفَةِ فِي الحَاشِيةِ، دونَ النُّسَخ المُوافِقَةِ لِلْمَتْنِ.
- ٣ لَمْ أُشِرْ إِلَى ما فِي النَّسَخِ مِنْ أخطاءٍ فِي الضَّبْطِ بالشَّكْلِ، وٱكْتَفَيْتُ بإِثْبَاتِ الضَّبْطِ الصَّحِيح.
- ك الْهُمَلْتُ فِي الغَالبِ ذِكرَ ما سَهَا فيهِ النُّسَّاخُ، ممَّا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الأَخْطَاءِ المَحْضَةِ، إلَّا إِذَا كَانَ لِهَذَا الخَطَا وَجْهٌ وَلَوْ ضَعِيفاً؛ فإنِّي أُثْبِتُهُ.
- وَتَحْتَمِلُ الخَطَأَ أَوِ التَّفَرُّدَ،
   وَتَحْتَمِلُ الصَّوَابَ وَمُوافَقَةَ بَقِيَّةِ النُّسَخِ؛ فإنِّي أَحْمِلُهَا عَلَى الصَّوَابِ وَمُوافَقَةَ بَقِيَّةِ النُّسَخِ؛ فإنِّي أَحْمِلُهَا عَلَى الصَّوَابِ المُوَافِقِ لِبقيَّةِ النُّسَخ.
- ٦ ٱسْتَفَدْتُ مِنْ شَرْحِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ كَلَهُ لِللَّهِ السَّيْخِ كَلَهُ لِلْكِتَابِ فِي ضَبْطِ وَبَيَانِ مَوَاضِعَ مِنَ المَتْنِ.
- اَثْبَتُ النَّصَّ عَلَى ما اَشْتَهَرَ مِن قَوَاعدِ الإِمْلَاءِ المُعاصِرِ، ولم أُشِرْ إلى الْحَتلافِ النَّسَخِ فِي ذلكَ؛ كَطَريقةِ كِتَابةِ الهَمْزاتِ، وَرَسْمِ التَّاءِ مَفْتُوحَةً أَوْ مَرْبُوطةً، وَنَحْو ذَلِكَ.
- ٨ إِذَا كَانَ الأَخْتِلَافُ بَيْنَ النُّسَخِ فِي إِثْبَاتِ كَلِمَةٍ أَوْ حَذْفِهَا وَكَانَ المَعْنَى
   يَسْتَقِيمُ عَلَى الوَجْهَيْنِ؛ فَإِنِّي أَذْكُرُ فِي الحَاشِيَةِ الكَلِمَةَ الَّتِي لَمْ تَرِدْ في

كَشْفُ الشُّبُهَاتِ

بَعْضِ النُّسَخِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ هَكَذَا: « » وَأَقُولُ: لَيْسَتْ فِي كَذَا، وأَمَّا إِذَا كَانَ المَعْنَى لَا يَسْتَقِيمُ بِحَذْفِهَا؛ فَأَقُولُ بعدَ ذِكْرِ الكَلِمَةِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ: سَقَطَتْ مِنْ كذا.

- ٩ إِذَا كَانَ الْإُخْتِلَافُ بينَ النُّسَخِ فِي تَقْدِيمِ كَلِمَةٍ على كَلِمَةٍ؛ فإنِّي أَذْكُرُ الخِلَافَ فَقَطْ في الحَاشِيَةِ، وأَقُولُ بَعْدَهُ: بتقديم وتأخيرِ.
  - ١٠ عَزَوْتُ الأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرَهَا المُصنِّفُ لِمَنْ أَخْرَجَهَا.
- ١١ بيَّنْتُ مَعَانِيَ بَعْضِ الكَلِمَاتِ الغَرِيبَةِ؛ وَعَرَّفْتُ بِبَعْضِ الأَعْلَامِ المَذْكُورِينَ
   في الكِتَابِ، وَعَلَّقْتُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْلِيقٍ، وَهِيَ مَوَاضِعُ قَلِيلَةٌ.
- ١٢ أَضَفْتُ إِلَى الكِتَابِ عَنَاوِينَ تُوضِّحُ مَقَاصِدَهُ، وَتُفَصِّلُ أَجْوِبتَهُ، ٱقْتَبَسْتُهَا مِنَ الْعَنَاوِينِ الَّتِي وَضَعَهَا الوَالِدُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَاسِم مِنَ الْعَنَاوِينِ الَّتِي وَضَعَهَا الوَالِدُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ هِ لَا لِلْمَتْنِ؟ عَلَى شَرْحِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ هِ لَلْمَتْنِ؟ تَسْهِيلاً عَلَى الْقَارِئ، وَمَيَّزْتُهَا بِوَضْعِهَا بَيْنَ مَعْقُوفَيْنِ هكذا: [] -.

## ١٣ - جَعَلْتُ لِلْكِتَابِ نُسْخَتَيْن:

- أ النُّسْخَةَ الأُولَى: وَهِيَ النُّسْخَةُ المُتَضَمِّنةُ لِحَوَاشِي التَّحْقِيقِ؛ مِنَ الفُرُوقِ بَيْنَ النُّسَخِ، وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا، وَالتَّعْلِيقِ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْلِيقِ، وَهِيَ هَذِهِ النُّسْخَةُ.
- ب النُّسْخَةَ الثَّانِيَة: وَهِيَ نُسْخَةٌ صَغِيرةُ الحَجْمِ، مُجَرَّدَةٌ مِنْ جَميعِ الخَوْاشِي المُثْبَتَةِ فِي النُّسْخَةِ الأُولَى، وَهِيَ أَنْسَبُ لِلْحِفْظِ.

# وَصْفُ النُّسَخِ المُعْتَمَدَةِ فِي تَحْقِيقِ المَتْنِ

بَعْدَ البَحْثِ وَالتَّقصِّي جَمَعْتُ مِن أُصُولِ (كَشْفِ الشُّبُهَاتِ) الخَطِّيَّةِ نُسَخًا كَثِيرَةً، ٱعْتَمَدْتُ مِنْها على ثَلَاثَ عَشْرَةَ نُسْخةً خطِّيَّةً؛ لِنَفَاسَتِها، وتَقَدُّمِ تاريخِ نَسْخِها، وهَذِهِ النُّسَخُ حَسْبَ تَاريخ نَسْخِهَا كَمَا يَأْتِي:

## النُّسْخَةُ الأُولَى، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ «أ»:

مَكَانُ حِفْظِهَا: جامعةُ المَلِكِ سُعودٍ بالرِّياضِ - السُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (١٠٦٣).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (٧).

تَارِيخُ نَسْخِهَا: شهرُ مُحرَّمِ الحَرام، سنة (١٢١٣هـ).

نَاسِخُهَا: لَمْ يُذْكَر.

خَطُّها: نَسْخيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسْخَةُ تَامَّةُ، لَمْ تُضْبَطْ بِالشَّكْلِ.

## النُّسْخَةُ الثَّانِيَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِهِ «ب»:

مَكَانُ حِفْظِهَا: دارةُ المَلِكِ عبدِ العزيزِ بالرِّياضِ - السُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (١٣٣٨ - مَجْمُوعَةُ مُحِبِّ الدِّينِ الخَطِيبِ ١٥٧٨ - ١).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (٧).

١٠ كَشْفُ الشُّبُهَاتِ

تَارِيخُ نَسْخِهَا: (١) جُمَادى الأُولى، سنة (١٢١٦هـ).

نَاسِخُهَا: أحمدُ بنُ عيسى بنِ أحمدَ بنِ بَكْري.

خَطُّها: نَسْخيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسْخَةٌ تَامَّةٌ، لَمْ تُضْبَطْ بِالشَّكْلِ، وميَّز ناسخُها الشُّبُهاتِ والأَجْوِبةَ بوَضْعِ خطِّ فوقَها وكَتَبَها بخطِّ غامقٍ، وأُثْبِت العنوانُ أوَّلَ النُّسخةِ: «كتابُ كشفِ الشُّبُهاتِ، للشَّيخِ الإمامِ، شيخِ الإسلامِ، محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ كَلَيْهُ، وأسكنهُ أعلى جنَّاتِهِ، ونفعنا اللَّهُ ببركاتِ علومِهِ، آمينَ، لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ العليِّ العظيم، وصلَّى اللَّهُ على سيِّدِنا محمَّدٍ وآلِه وصحبِه وسلَّم».

# النُّسْخَةُ الثَّالِثَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ «ج»:

مَكَانُ حِفْظِهَا: مكتبةُ المَلِكِ عبدِ العزيزِ بالمدينةِ المنوَّرةِ (مجموعةُ المكتبةِ المَحمُوديَّةِ) - السُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (۱۹۲۰).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (٧).

تَارِيخُ نَسْخِهَا: جُمَادى الأُولى، سنة (١٢١٦هـ).

نَاسِخُهَا: مُطْلَقُ بنُ حمُودٍ بنِ قبَالٍ بن حمُود.

خَطُّها: نَسْخيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسْخةٌ تامَّةٌ، لَمْ تُضبَط بالشَّكلِ، ومَيَّزَ ناسخُها بعضَ الآياتِ والشُّبُهاتِ والأَجْوِبَةَ بالحُمْرةِ، وعلى حاشية النُّسْخَةِ تصويباتُ وتَصْحِيحاتُ،

وأُثبتَ العُنْوانُ في بدايةِ النُّسْخَةِ: «بِسم اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، كتابُ كشفِ الشُّبُهاتِ، تأليفُ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ، غفرَ اللَّهُ لهُ ورحمَهُ بمنِّهِ وكرمِهِ، وهو أرحمُ الرَّاحمينَ».

## النُّسْخَةُ الرَّابِعةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ «د»:

مَكَانُ حِفْظِهَا: دارةُ المَلِكِ عبدِ العزيزِ بالرِّياضِ - السُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (١٥٠٤ - مَجْمُوعَةُ آلِ عَبْدِ اللَّطِيفِ ٧- ٢).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (٢١).

تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٢) رمضان، سنة (١٢١٧هـ).

نَاسِخُهَا: محمد الكردي.

خَطُّها: نَسْخيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسخةٌ تامَّةٌ، وضُبِطتْ بالشَّكْلِ في بعضِ المَوَاضعِ، ومَيَّزَ ناسِخُها بعضَ الكَلِماتِ بالحُمْرةِ، وعلى حاشيةِ النُّسْخَةِ تصحِيحاتُ وإشارةٌ إلى نُسَخ أُخْرَى.

## النُّسْخَةُ الخَامِسَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ «ه»:

مَكَانُ حِفْظِهَا: دارةُ المَلِكِ عبدِ العزيزِ بالرِّياضِ - السُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (١٠٨١ - مَجْمُوعَةُ عَبْدِ العَزِيزِ المَنِيعِ ٣٠- ٤).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (١٨).

تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٢٥) مُحرَّم، (١٢١٨ه).

نَاسِخُهَا: لَمْ يُذْكَر.

كَشْفُ الشُّبُهَاتِ

خَطُّها: نَسْخيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسْخَةٌ تامَّةٌ، لَمْ تُضبَطْ بالشَّكلِ، وعلى حاشيتِهَا تَصْحِيحاتٌ، ومَيَّزَ ناسخُهَا بعضَ الكَلِماتِ بالخطِّ الغامق.

## النُّسْخَةُ السَّادِسَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (و):

مَكَانُ حِفْظِهَا: مركز المَلِكِ فَيْصَل بالرِّياض - السُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (۲۷۲۷).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (١٩).

تَارِيخُ نَسْخِهَا: (١٢٢٣هـ).

نَاسِخُهَا: لَمْ يُذْكَر.

خَطُّها: نَسْخيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسْخَةٌ تامَّةٌ، لَمْ تُضبَطْ بالشَّكْلِ، وعلى حاشيتِهَا تَصْحِيحاتٌ.

## النُّسْخَةُ السَّابِعَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ «ز»:

مَكَانُ حِفْظِهَا: مكتبة الحَرَم المَكِّيِّ بمكَّة المُكرَّمة - السُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (١٣٤١).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (١٦).

تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٢١) محرَّم، سنة (١٢٢٨هـ).

نَاسِخُهَا: لَمْ يُذْكَر.

خَطُّها: نَسْخَيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسْخةُ نَقَصَ منها الوَجْه الأَوَّل من الوَرَقَة الأُولي، حيث تَبْدأُ

مِن قَوْلِ المُصنِّف: «... المشركون الَّذين قاتلَهُم رسولُ اللَّهِ ﷺ يَشهدون أنَّ اللَّه عَالِيُّ يَشهدون أنَّ اللَّه تعالى هو الخالقُ الرَّازق».

ولَمْ تُضبَطْ بِالشَّكُل، وعلى حاشيتها تَصْحِيحاتُ وإِلحاقاتُ تَدُلُّ على الاَّعتناء بها.

## النُّسْخَةُ الثَّامِنَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ "ح":

مَكَانُ حِفْظِهَا: دارةُ المَلِكِ عبدِ العزيز بالرِّياض - السُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (٧٤٠٧ - مَجْمُوعَةُ المُهَنَّا ١٧).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (٩).

تَارِيخُ نَسْخِهَا: (١٢٢٨هـ).

نَاسِخُهَا: فَهْدُ بنُ حمُودٍ.

خَطُّها: نَسْخيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسْخَةُ تَامَّةُ، لَمْ تُضبَطْ بِالشَّكْلِ، وعلى حاشيتِهَا تصحِيحاتُ، وأُثبتَ العُنْوَانُ أُوَّلَ النَّسْخَةِ هكذا: «كتابُ كشفِ الشُّبُهاتِ، تأليفُ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ».

# النُّسْخَةُ التَّاسِعَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ «ط»:

مَكَانُ حِفْظِهَا: دارةُ المَلِكِ عبدِ العزيزِ بالرِّياضِ - السُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (٢٣٩٦/ ٥٥- ٥).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (١٤).

تَارِيخُ نَسْخِهَا: لَمْ يُذْكَر؛ لكنْ وَرَدَ على النُّسْخةِ حاشيةٌ مُؤَرَّخةٌ بسنةِ (١٢٣٧هـ)، فَتَارِيخُ نَسْخِهَا فِي السَّنَةِ المَذْكُورَةِ أَوْ قَبْلَهَا.

كَشْفُ الشُّبُهَاتِ

نَاسِخُهَا: لَمْ يُذْكَر.

خَطُّها: نَسْخيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسْخَةُ تَامَّةُ، لَمْ تُضبَطْ بِالشَّكْلِ، وليسَ عليْهَا تَصْحِيحاتُ، وأَثبتَ أَوَّلَ النُّسْخَةِ: «كتابُ كشفِ الشُّبُهاتِ، فِي توحيدِ ربِّ الأرضِ والسَّموَاتِ، تأليفُ الشَّيْخِ الإِمامِ، العَالمِ العلَّامةِ، إِمامُ دَهرِهِ، وَوَحِيدُ عَصْرِهِ، شَيْخُ الإسلام، ومُفتِي الأنامِ، محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّاب».

## النُّسْخَةُ العَاشِرَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ "ي":

مَكَانُ حِفْظِهَا: مكتبة المَلِكِ عبدِ العزيزِ العامَّة بالرِّياض - السُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (٣٦٨٧).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (٢٣).

تَارِيخُ نَسْخِهَا: لَمْ يُذْكَر، لكنَّها ضِمْنَ مجموعٍ أُرِّخَ بعضُ رسائِلِهِ سنةَ ١٢٨١هـ).

نَاسِخُهَا: عبدُ الصَّمدِ الأحْمَدُ.

خَطُّها: نَسْخيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسْخَةٌ تَامَّةٌ، لَمْ تُضْبَطْ بِالشَّكْلِ، وعلى حاشيتِهَا تعليقاتُ وتفسيرٌ لبعضِ الكَلِماتِ، وكُتِبَتْ بخطِّ وَاضح جَمِيلِ.

## النُّسْخَةُ الحَادِيَة عَشْرة، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (ك):

مَكَانُ حِفْظِهَا: مركز المَلِك فَيْصَل بالرِّياض - السُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (١٣٤٦٧).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (٩).

تَارِيخُ نَسْخِهَا: (١٢٨٢هـ).

نَاسِخُهَا: سُلَيْمَانُ بِنُ سَحْمَان (١).

خَطُّها: نَسْخيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسْخَةُ تَامَّةُ، لَمْ تُضْبَطْ بِالشَّكْلِ، وعلى حاشيتِهَا تَصْحِيحاتُ وإشاراتُ إلى نُسَخِ أُخرَى، وعليها فوائدُ وتعلِيقاتُ بخطِّ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بِنِ سَحْمَان، ولكنَّها أنفردَتْ ببعضِ الزِّياداتِ عن باقي النُّسَخِ، وميَّزَ ناسخُهَا بعضَ الكَلِماتِ بالحُمْرَةِ، وأُثبتَ أوَّلَ النُّسْخَةِ على صفحة العنوان: «كتابُ كشفِ الشُّبُهاتِ، تأليفُ شَيْخِ الإسلامِ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ، أجزلَ اللَّهُ لهُ الثَّوابَ، وأدخلَهُ الجنَّة بغيرِ حسابٍ، آمينَ ياربَّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِ المُرسَلينَ، نبينًا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحْبِهِ أجمعينَ».

## النُّسْخَةُ الثَّانِيةَ عَشْرَةَ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ «ل»:

مَكَانُ حِفْظِهَا: الجَامعُ الكَبيرُ بعُنَيْزَةَ - السُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (٣٨٩).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (١٧).

<sup>(</sup>۱) هو: الشَّيخُ العلَّامةُ، سليمانُ بنُ سَحْمَانَ بنِ مصْلح بنِ حَمْدانَ بنِ مِسْفِرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مَالِكِ بنِ عَامرٍ، الخَثْعَمِيُّ، التَّبالِيُّ، العَسِيرِيُّ، النَّجْدِيُّ، أَصْلَهُ مِنْ تَبَالَةَ - قَرْيةٌ مِنْ أَعْمَالِ بِيشَة -، وُلِدَ فِي مَدِينَةٍ أَبْهَا سَنَة (١٢٦٦هـ)، لَهُ مُؤَلَّفَاتٌ عَدِيدَةٌ؛ مِنْهَا: الأَسِنَّةُ الحِدَادُ فِي الرَّدِّ عَلَى عَلَوِي الحَدَّادِ، وإِرْشَادُ الطَّالِبِ إِلَى أَهَمِّ المَطَالِبِ، تُوفِّي سَنَّةً بِمَدِينَةِ الرِّيَاضِ سَنَة (١٣٤٩هـ). الدُّرَر السَّنيَّة وإرْشَادُ الطَّالِبِ إلَى أَهَمِّ المَطَالِبِ، تُوفِّي سَنَّةً بِمَدِينَةِ الرِّيَاضِ سَنَة (١٣٤٩هـ). الدُّرَر السَّنيَّة لابن قاسم (١٦/٤٤٤).

١٦ كَشْفُ الشُّبُهَاتِ

تَارِيخُ نَسْخِهَا: (١٣٠٧هـ).

نَاسِخُهَا: إبراهيمُ بنُ مُحمَّد بن ضُويَّان (١).

خَطُّها: نَسخيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسْخَةُ تامَّةُ، لَمْ تُضبَطْ بالشَّكْلِ، وعلى حاشيتِهَا بعضُ التَّصحِيحاتِ والإِشارَاتِ إلى النُّسَخِ، ومَيَّزَ نَاسِخُهَا الشُّبُهاتِ والأَجْوِبَةَ عنْهَا وبعضَ الكلماتِ المُهمَّةِ بوضعِ خطِّ أحمرَ فَوْقَها، وأُثْبِتَ العنوانُ أوَّلَ النُّسخْةِ هكذا: «كتابُ كشفِ الشُّبُهاتِ، تأليفُ الشَّيْخِ الإمامِ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ، قدَّسَ اللَّهُ روحَهُ، ونوَّرَ ضريحَهُ، وعفا عنْهُ، آمين».

## النُّسْخَةُ الثَّالِثةَ عَشْرَةَ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ «م»:

مَكَانُ حِفْظِهَا: جَامِعَةُ المَلِكِ سُعُودٍ بِالرِّياضِ (قِسْمُ المَخْطُوطَاتِ) - الشُّعوديَّة -.

رَقَمُهَا: (۱۰۷۲).

عَدَدُ لَوْحَاتِهَا: (١١).

تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٢٦) جُمَادَى الآخِرَة، سنة (١٣٠٧هـ).

نَاسِخُهَا: مُحمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ العُمَريُّ.

<sup>(</sup>۱) هو: الشَّيخُ الفَقِيهُ، إِبْرَاهيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ ضُويَّانَ، وُلِدَ بِمَدينَةِ الرَّسِّ بِالقَصِيمِ، سَنَة (۱۲۷ه)، لَهُ مُوَلَّفاتٌ عَدِيدَةٌ؛ مِنْهَا: مَنَارُ السَّبيلِ شَرْحُ الدَّلِيل، وَحَاشِيَةُ عَلَى الرَّوْضِ المُرْبِعِ شَرْحُ زَادِ المُسْتَقْنِع، تُوفِّي عَلَىٰ لللَّوْضِ المُرْبِعِ المُؤلِد، سَنَة (۱۳۵۳هـ). مشاهير علماء نجد وغيرِهم لعبد الرَّحمن آل الشَّيخ (ص۲۲۲).

خَطُّها: نَسْخيٌّ مُعتادٌ.

وَصْفُهَا: نُسْخَةٌ تامَّةٌ، لَمْ تُضبَطْ بالشَّكْلِ، وعلى حاشيتِهَا تَصْحِيحاتُ ممَّا يدلُّ على الاَعتناء بالنُّسْخَة ومُقابلَتِهَا، ومَيَّزَ ناسِخُهَا بعض الكَلِماتِ بالحُمْرَةِ، وأثبتَ أوَّلَ النُّسْخَة: «كتابُ كشفِ الشُّبْهَاتِ، تأليفُ الشَّيْخِ الإمام، العالمِ العَلَّمَةِ، محمَّد بنِ عبدِ الوهَّابِ، أجزلَ اللَّهُ له الأجرَ والثَّوابَ، وأدخلَهُ الجنَّة بغيرِ حسابِ بمنِّه وكرَمِهِ، آمينَ، آمينَ».

\* \* \*

١/ كَشْفُ الشُّبُهَاتِ

# تَرْجَمَةُ المُصَنِّفِ

## أَسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

هو الإِمامُ، المُجَدِّدُ، العَلَّامةُ، مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ بنِ سُلَيْمانَ بنِ عليِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُشرفٍ التَّمِيميُّ.

#### مَوْلِدُهُ:

وُلِد عَلَيْهُ في بَلْدَةِ العيينة - شمال الرِّياضِ بـ(٥٠) كيلومتراً - سنةَ خمسَ عشرة بعد المئةِ والأَلفِ من الهجْرَة (١١١٥هـ).

#### نَشْأَتُهُ:

نَشَأَ كَنَّلُهُ في بَيْتِ دِينٍ وعِلْم؛ فَوَالِدُهُ عبدُ الوَهَّابِ بنُ سُلَيْمَانَ، كَانَ قَاضِيَ العُيَيْنَة، وَكَانَ فَقِيهاً عَالِماً فَاضِلاً، ٱشْتَهَر بِحُسْنِ الخُلُق وخَفْضِ الجَنَاح، وكانت له في مَسْجِدِ العُيَيْنَةِ دُرُوسٌ في الفِقْهِ والحَدِيثِ والتَّفْسِيرِ.

وَجَدُّه: سُلَيْمَانُ بنُ عليِّ، كَانَ فَقِيهاً مُتَبَحِّراً فِي الْمَذْهَبِ الْحَنْبَليِّ، وَكَانَ عُلَيْهِمْ مِنْ مَسَائلِ العِلْم (١٠).

## رِحْلَتُهُ، وَأَشْهَرُ شُيُوخِهِ:

حَفِظَ عَشْ القُرْآنَ قَبْلَ بُلُوغِ عَشْرِ سِنِينَ، وبَعْدَ بُلُوغِهِ سِنَّ الاَّحْتِلَامِ قَدَّمهُ والِدُهُ إِمَاماً فِي الصَّلَاةِ، وَرَآهُ أَهْلاً لِلاَّئْتِمَام.

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: تاريخ نَجْد لأبن غَنَّام (ص١٧٥)، وعنوان المَجْد في تاريخ نَجْد لأبن بِشْر (٢/٢١٠)، والدُّرَر السَّنيَّة لأبن قاسم (١/ ٣٧٥).

تَرْجَمَةُ المُصَنِّفِ

ثُمَّ طَلَبَ الحَجَّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الحَرَامِ، فَأَجَابَهُ وَالِدُهُ إِلَى ذَلِكَ المَقْصَدِ. ثُمَّ قَصَدَ المَدِينَةَ المُنوَّرَةَ، وَأَقَامَ بِهَا قَرِيباً مِنْ شَهْرَيْنِ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى وَطَنِهِ وَٱشْتَغَلَ بِالقِرَاءَةِ فِي الفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَلَيْهُ.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَحَلَ إِلَى البَصْرَةِ، وَالحِجَازِ، وَالأَحْسَاءِ، فَأَخَذَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ؛ مِنْهُم: الشَّيخُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ إِبْرَاهِيمَ النَّجْدِيُّ ثُمَّ المَدِينيُّ، والشَّيخُ مُحَمَّد اللَّهِ بنُ إِبْرَاهِيمَ النَّجْدِيُّ، وَالشَّيخُ عبدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّد حَيَاة السِّنديُّ، والشَّيخُ عبدُ اللَّهِ بنُ إِبْرَاهِيمَ آلُ سَيْفٍ، والشَّيخُ عبدُ اللَّهِ بنُ فَيْرُوز أَبُو مُحَمَّدٍ الكَفِيف، وغَيْرُهُمْ مِنَ إِبْرَاهِيمَ آلُ سَيْفٍ، والشَّيخُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ فَيْرُوز أَبُو مُحَمَّدٍ الكَفِيف، وغَيْرُهُمْ مِنَ العُلَمَاءِ (۱).

## أَشْهَرُ تَلامِيذِهِ:

أَخَذَ عَنْهُ العِلْمَ عِدَّةٌ مِنَ العُلَمَاءِ الأَجِلَّاءِ مِنْ بَنِيهِ وَبَنِيهِمْ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ اللَّرْعِيَّة، وَأَهْلِ النَّوَاحِي؛ فَمِنْهُمْ: أَبْنَاؤُهُ الجَهَابِذَةُ؛ الشَّيخُ حُسَيْنٌ، والشَّيخُ عَبْدُ العَزِيزِ، وَأَخَذَ عَنْهُ ٱبْنُ ٱبْنِهِ الشَّيخُ عَبْدُ العَزِيزِ، وَأَخَذَ عَنْهُ ٱبْنُ ٱبْنِهِ الشَّيخُ عَبْدُ العَزِيزِ، وَأَخَذَ عَنْهُ ٱبْنُ آبْنِهِ الشَّيخُ عَبْدُ العَزِيزِ عَبْدُ العَزِيزِ، والشَّيخُ عَبْدُ العَزِيزِ عَبْدُ العَزِيزِ التَّاصِرِ بنِ مُعَمَّرٍ، والشَّيخُ عَبْدُ العَزِيزِ الحُصَيِّنُ النَّاصِرِيُّ، والشَّيخُ سَعِيدُ بنُ حجِّي، وَغَيْرُهُمْ مِنَ العُلَمَاءِ (٢).

## ثناء العُلَمَاءِ عَلَيْهِ:

قَالَ الشَّيخُ مُحمَّدُ بنُ عليِّ الشُّوكانيُّ - قاضي صَنْعَاء - كَلَلهُ:

<sup>(</sup>١) ٱنظر: تاريخ نَجْد لاَبن غَنَّام (ص ٧٦)، وعنوان المَجْد في تاريخ نَجْد لاَبن بشر(ص ١٩).

<sup>(</sup>٢) أَنظر: الدُّرَر السَّنيَّة لأبن قاسم (١٦/ ٣٣٨).

وَقَامَ مَقَامَاتِ الهُدَى بِالدَّلَائِلِ مَقَامَ نَبِيٍّ فِي إِمَاتَةِ بَاطِلِ لَوَامَ مَقَامَ نَبِيٍّ فِي إِمَاتَةِ بَاطِلِ لَقَدْ أَشْرَقَتْ نَجْدٌ بِنُورِ ضِيَائِهِ فَمَا هُوَ إِلَّا قَائِمٌ فِي زَمَانِهِ

وَقَالَ الشَّيخُ عبدُ القَادرِ بنُ أَحْمَدَ - المَعْرُوفُ باُبنِ بَدْرَانَ الدِّمشقيِّ - كَلَّهُ: «هو العَالِمُ الأثريُّ، والإِمامُ الكبيرُ، مُحمَّدُ بنُ عبد الوهَّابِ - رحَمِهُ اللَّهُ تعالى -، يتَّصِل نَسَبُهُ بِزَيْدِ مَنَاة بنِ تَمِيمٍ، رَحَلَ إلى البَصْرَةِ والحِجَازِ لِطَلَبِ العِلْمِ... أَجَازَهُ مُحَدِّثُو العَصْرِ بِكُتُبِ الحَدِيثِ وَغَيْرِهَا».

وَقَالَ الشَّيخُ عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ قَاسِمٍ عَلَيْهُ: «لَعَمْرِي هُو شَيْخُ الإِسلام، قُدُوةُ الأَنَام، حَسَنةُ الأَيَّام، ٱفْتَخَرَتْ به نَجْدٌ على سَائِرِ الأَمْصَارِ؛ بل زَهَا بِهِ عَصْرُهُ عَلَى سَائِرِ مُتَقَدِّمِي الأَزْمانِ والأَعْصَارِ، لِمَا جَمَعَ اللَّهُ له من المَنَاقبِ والفَضَائلِ، الَّتِي أَوْجَبتْ للأَواخِرِ الأَفْتِخارَ على الأَوَائِل، قَامَ مَقَامَ نَبيِّ، ودَعَا ومَلاً ٱسمُهُ الدُّنيا شَرْقاً وغَرْباً، شمالاً وجنوباً، وجَمَعَ بينَ حَلَّتي العِلْمِ والحَسَبِ والنَّسَب، والعَقْلِ والفَصْل، والخَلْقِ والخُلُق، مع سَلَامةِ الصَّدر، واللَّطْفِ والرِّفق، وحُسنِ النَّيِّة، وطِيبِ الطَّوِيَّة، لم يُرَ في عَصْرِهِ مَنْ يَسْتَجْلِي واللَّطْفِ والرِّفق، وحُسنِ النَّيَّة، وطِيبِ الطَّوِيَّة، لم يُرَ في عَصْرِهِ مَنْ يَسْتَجْلِي النَّوقَ المُحمَّديَّة وسُننَها وَأَقْوَالَهَا وَأَفْعَالَهَا إلَّا هُو، ٱجْتَمَعَتِ الأَلْسُنُ على مَدْجِهِ والثَّناءِ عَليهِ، والقُلُوبُ على مَحبَّتهِ وَالمَيْلِ إِلَيْهِ، شُهْرَتُه تُعْنِي عن الإطْنَابِ فِي ذِكْرِه، شَمْسُ فَضَائِلِهِ شَارِقةٌ فِي الأَقْطَار، ومَحَاسِنُهُ عَلَتْ عَلَى كُلِّ عَلَم وَمَنَارٍ».

## مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ:

١- كتابُ التَّوْحيدِ الَّذِي هُوَ حَقُّ اللَّهِ على العبيد؛ لَمْ يُعلَم له نظيرٌ في الوُجُود.

تَرْجَمَةُ المُصَنِّفِ

٢- كتابُ كَشْفِ الشُّبُهات - وهوكتابُنا هذا -.

٣- كتابُ أُصُولِ الإِيمَان.

٤- كتاب فَضَائل الإِسْلَام.

٥- كتابُ فَضَائل القُرْآن.

٦- كتابُ السِّيرةِ المُخْتَصَرة.

وغَيْرُهَا من المُصنَّفات (١).

#### وَفَاتُهُ:

تُوفِّيَ عَلَيْهُ وَأَسْكَنَهُ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى سنة سِتٌ بعد المِئَتَيْنِ وَالأَلْفِ مِنَ الهِجْرَةِ (١٢٠٦هـ)، يومَ الاَّثْنَيْنِ آخِرَ شَهْرِ شَوَّال، وَكَانَ يَوْماً مَشْهُوداً؛ تَزَاحمَ النَّاسُ عَلَى سَرِيرِهِ، وَصَلَّوْا عَلَيْهِ فِي بَلَدِهِ الدِّرْعِيَّةِ، وَخَرَجَ مَعَ جنازَتِهِ الكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ، فَرَحِمَهُ اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَجَزَاهُ عَنِ الإِسْلَام وَالمُسْلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَنظر: الدُّرَر السَّنيَّة لأبن قاسم (١٦/ ٣٣٧).

غَاذِجُ مِنَ المَخْطُوطَاتِ



صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ جَامِعَةِ المَلِكِ سُعُودٍ (أ).



صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ جَامِعَةِ المَلِكِ سُعُودٍ (أ).

٢٦ كُشْفُ الشُّبُهَات



صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ دَارَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ - مَجْمُوعَةُ مُحِبِّ الدِّينِ الخَطِيبِ - (ب).

السبعومز فهن والرضي السبع ومن ومهن علهم عييل و وخت فهره ونصل الاوالحند سايعدون من دون الله والبراة من والمهم الما قال الهم وولوا لااله الااله المرزق الذيد والامور وانهم بعلمون افخالع لله وحدد كما فرمت لكو اتماعيق دلع فالعي مستربة السلام وهولا بعرف من تعسير الكلمه ماعرف جهال الكفار المعاني والحادق منهريطن ال معناها المخلق ولامرى ولايدرالا الله تعالى ولاجد مسعدون بايطن ان دلع التلفظ عروفهامن عبراعتقاد العي القلب النوامن سوائعان مطا اوبنيا اوليتا اوسجرة أوقير أوجنيا لمديد وللكالله هولخالي فالواا حعل الالهه الهاواحدان صذالسى عاب فاذاعوت انجهال الحفار بعلمون فيتحل حهال العنار علموسنه بمعي لااله الااله إذا عرفي ماقلت لحدموقه الاهائة الله فان الاله عند همعوالدي بقعد لهذا الاقون لاحراهده الامور الحصلمة الوجيدة ال مالالك والمردمن هذه العلمه معناها لاغرد عفها له المراجع المستراود في زماننا بلفها السبيدة فا ناصم المبع صلى الله عليه ومردان عن لمربدخلهم فالاسادم وانقصده لملعه والاسباوالاوليا بردون شفاعتهم دعت اليماليسل وأباعب الافراد به المشركون وهالمال توجيدهو معني فوالحك والدين تدعوك من حويملاسيحيون لهجيشي الاعباسط عيمه أوالما اللبه وتحقق ستفانه كلهاله وجميع العبادات كلهامه وعرف أن افرارهم بتوجيد الربوييه عسى وعرف أن رسول الاه صلى اله عليه وسلم فأ تلهم على عن السيري و وعاهم لى فلي وعروت الشرك الذي فالدالله فيه أن الله لا بعموال بشرك به وعرف والدقرالي الهوهوالذي احل دماهم واموالهم وغرفت جبنيدا التوحيد الدي طاص العاده لله كمافال تعالى فلاندعوامع المهاحية وقال عاله دعوه لعيق عرف ماجرع عالب الناس فيممالحهل فهدا افادة فابديث الأوف ان رسول المصلي لاعليه والمراجع فالمهم ليحون الرعاحله لله والذبح عله لله وال دين الله الذي يعت به الرسل من إولهمرال اخهرالذي لايفيل من إلعاد سو عالهن وليعوا جالعناها مترالات واللات فيعت المه المهم محمد صلى المدالية وسلم بعد و لهم و بيقم وبن إبهم الراقيل وبحروان هذا التغرب والاعتفاد عدض في المدال بصلح عده من لا الملكود ملعه الرحمن الرحب مروره ستجعن عاركاسي صلى الله عليه وسلمن سفيدون أن ألله هو لخالق وحده لا متريد وانه لا برزول ال عوولا يجي أنا صورا بعيت الاعرولا بدرر الاحرالاهووان جميع احل السهوات مصوللخلوقات وسأبط بيتهووين الله بقولون فريد عمهم النف العامده محمل صلح الدعليده وسلمر وهوالذي كسرهم رهوال الصالحات إرسله الله وهوديت السل الدين السلعم لاه به الى عباده فاولهم في عليه السلام الياس بعيدون وتحون ويتصرفون وبوكرون الله ولحنفه وتحوي اعلمرجه عالده اف للنوجيد هوافراذ الاهبالهما سيعانه ونعالى بالعبادة دماهم واعذاموالهم وسباسا فمركانوا بقرود كناكده فأقراعله فلون ومريد شفا عنهم عدده مثل العليه وعسى ومزم واناشامن الصالحية والحرج الميت من للي ومن يد برالا مرفسة قولون الده فعل والاستقون وقواد فلالمن الارض ومن فيها أن المنتم تعلمون سيقولونا الده الى قوله فأنا نسيرون و و و عبرة لد من الايات إدا تحققت انهم هو و بايها و العمون لم د خلهم و النوجه الذي دعن البه الرسل الوسل ودعاهم البه رسول الله صلى الله عليه والروع فت منافحهمن السمادوالارف اهن بملك السمع والابصار ومن خرج لجعن المب رسله اليخومه لماغلواج الصالحين وداوسواعا ويتوفي ونعمه

صُورةُ اللَّوحةِ الثَّانِيةِ لِنُسْخةِ دَارَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ - مَجْمُوعَةُ مُحِبِّ الدِّينِ الخَطِيبِ - (ب).

المسككم طويله نبين لعادانا ملتها فالسنه الناس فرى العق المائنا والصف على المرابنين من كتاب المه ولهامائفده من فراد لا تعينه الأفداق مطعوا بسيب كلهه فالوها عاوجه اللعب سينان الديد بنكلي الطنزوع إرم فأص منافر بالدون بعدائما ندالامنا عرة الارتبن فلميعدم الدوم مد مري الاصاحومع لوك والمغرب لفعل ولوام والله أنبضع إبراهيم بميحان بعبد لفعل ولوامرة أن برقه منعه يوطنه اواهله اوعنبدرته اوماله اوفعله على والماخرج اولغير ذلكمن الاعراف أبدوا صدعليها والتائر مفوله تعاذله بانهم استحبولليروالدنياعلى فليه مضمت بالايمان ولما عبرهنافقة تفرعدا سارة سوائدله هوااومدارات او الما المعره ووحلوم لوالاسان لايكوالاعلمالعلام الععل والاعفيد الفلونلا بقهر سال إرجاه إوما لده لاحد اعظم صن ينكلم بطلمه بمزع بها والايه النائيه فراه نقا الماليكوة والايم بدل علىصدمن وجهين الإول فوله الامن اكرو فليستنني الده فالبغض للدبن اومحده الصغروا ماسببه أن له في ذلط حظامن مسماله الرومة الوبع اعلموا رجوعوان هذه شانا حصال مختصرات مغيلا سلام محصد بوتيد الوعاب النجاري وحراه اسمرا وركزعنه امر بواما والخق وبتول العها تمرانوق عصران دساه وجاه ومداراه وترامن يحمل سطاها · المعارات السبع والأرجنين للسبع وما بينهمائي مستمايا م تواستوى على العرب حرة وصرعان هذا الحكفروالعداب لمربطن بسبب الاعتفاد والجها كارمراع الحيط وفك معطة الظهر ويم المسيسس الحديوم من علاعة والإول موس حفاالعمرال المداعين عمى والارشاري عوالد مرفعاله مرفعيه المسلمات حطوط الدنيا فآنثوه على الدبين فواسه اعلم عاسه مؤلفها ش مالاحول ولافعة النابا بعدالعلى العضايت وصلى الدعلى بعيدها المحمدوال وصحير 0 بعب لمشبا بقض عها حاصته فبالخولك المحتاج ان ياخذ وبصير الحان بانيه الله مينه في الله و المع يسالون ولد عند فيره بل المرولة العصف على فصل سنوعا المربع ونها على راهبم فالحسواب أن هذمن جسوالسبه الوي دعااله عندفره فليف بدعاره سفسه صلاله عليه ولي المحرورة فليم بدعاره الأه برزف بلى منولاحد فابن صدامن استعانه العباده والشرك لوعا وإندهون الحالسما لفعل عمل كرو مال كنرفيري رجلاعنا حافيع ورعلهمان بقرصهاو عد لدين الحال مسلهافانعن النوعد ولمرجمل فهوعاف معادل لعروا البس dodospies shimsold فانجرراع صعلمان ينععما أصريقل وعليه كمافال المه تعاشد بدالفوى فالهور وفال الدحاجه فقائز لهبمام البدؤا فالوالوطان الاستفائه بحمرا وهي قصد امراهيم مليح السيلام لما القيق الناسا عناف له حديثا عليد السيلام فلوادن المدلمان ياخذ الرج وماحولهام الاص وللبال ويطبغها بالمنسرف واستالهما وهدا بعل علومه كتبرمن الناس بقولون ان هدا حق وى نفه لماعلونا محاب رسوله الدم صلياده عليموسلم يسلونه تحجباته وإمايع متولوه الالشئ من الاعداد كما قال نعا الشتروا بايات المع صنافليل وعبر ولك خلافات النعصيدلا بدان يكون بالفلب واللسان والعلى فأذاا عنزاشيامن دعولايمهمه ولابعتمده بفلره فهومنافق وهوانسوم الكافر الحالران منالابات لفوله بعرفونه كها بعرفون استاهم وان عمل بالتوحيد عملا خلاهس نعهموما نقدم لعز نعرولها الدلام لعظم شانها ولعدر العلط فرها ف عول م تعنا دستهدانه لحق وليك لا نقدر يفعله ولا بعوز عنداهل بالدنا الامن واعهم سمن ان ابعد العكو بعرفون العي وله تعاقال تعاآن المدافعين في الدرك الاسفامي النارولي تعدله مريصيها وعبر فلعس المعذا سولم لدري الم

صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ دَارَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ - مَجْمُوعَةُ مُحِبِّ الدِّينِ الخَطِيبِ - (ب).

صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ مَكْتَبَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ بِالمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ - مَجْمُوعَةُ المَكْتَبَةِ المَحْمُودِيَّةِ - (ج).

كيرمنالناس يعولون هذاحق وغن نعرفه ولك لانقدر بغمله ولاعوز عنداهل جلدناوغوهذ الاعداز ولم يدري الحاهل نسفالدا عمر الكزيع فون الحق ولم يعني العمل الالتثي من الاعداركما فأقالتعالى استروا بأيات الدخيا قليلا وغبرن الكيني عملالتوجيد بضاهم وهولا بعتقد بقلبه فهومنا فق وهوا شرمنا الكافر هذه كيئ تع ما اذا كاملتماني السفت الناس تزى من بعرف الحق ويترك العل برلنقصا مالاوجاه أورياسدا وادابطقد ويظنان يعذب وترى ايضامن بعربظا حفاذا سُلَالَة عَمَا يِعِنَقُ وَ فِي بِعَلْبِدَ أَذَا صِ إِلْ بِعِنْدُ وَلَكُنَ عَلَيْكَ بِعَلْمَ الْبِنَيْثُ فِي تُحَتَّالِ اللهِ قوله لا تعيدُ روا قد لغرج بعدا عائم فاذا عُققت ال بعضمن كات في تلك الفرا عروة سوك مع رسول الدعل الدعاف كفريك كالديد جهاقا يلها ذكرا مذقالها مراهً سبب لك اذالذي يتكم بالكفر ويع ويدخو قامن بقص جاه اومال واذى بلغ قد من بعد امايم الاس الرع وعليه مطين بالاعات الى قولم ذالا بانهم استعمل الميوة الديناع الأف فان الله لا والما المناع الافاق بالما ويدر الدولاء الالكروة واما اوالغانيفمن الاذى ونقص المال والعاموالخايف من الديطرد من وطنه فليعد الله تعالى من تكلم بكلي الكزاوع إيمد الله اوضوفاعا وطنداو منعة باهدوعنير تراوفعله علاوجه المرح اولغيرد للاعن الاغراض فقدر لواللكره فقداستناه الله ولايم تدل طعدامن جمتيت الاولى عق الاستاكره والأكرة لايكوت علما في العلي مذالا عنقادعا قوا وفعل والقانيد فتوارد الك بانهم استير للبلعاة الدينواعا الاخ فصرحان عذالكفر والرد المربك بسبب الاعتقاد والجمل والبعضالة ب وعبة للنزاق والعا سبه الله في ذالك من من عضوف الدينا فالروع الدي من عن منه الني المارك الشريد على يدي الفعير الحفيل المؤيد ب والمقلم الراحي لرحمر بم مطلق ا بنحود المذ فبالابن عود غوالم المولوالديه طولفها ولمددعالهم بالمفغره وا لغفاك ولحبيع للسمي وكان الواغ منهاظم بوم الانتبى اول الناس كامن جماد الاول بالبي المادع مذالعين الاولامذا لننه الخامس مذالسنت المسادسمين العشر التان من الله الفالة الفالقان من الهم والنبوية على معاج ها وصلى العشر والمروع من المالة والمعلم العثم المراك المراك المراك العبر المراك المراك

صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ مَكْتَبَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ بِالمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ - (ج). - مَجْمُوعَةُ المَكْتَبَةِ المَحْمُودِيَّةِ - (ج).



صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ دَارَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ - مَجْمُوعَةُ آلِ عَبْدِ اللَّطِيفِ - (د).



صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ دَارَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ - مَجْمُوعَةُ آلِ عَبْدِ اللَّطِيفِ - (د).



صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ دَارَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ - مَجْمُوعَةُ عَبْدِ العَزِيزِ المَنيع - (هـ).

ومفي كره صامت حفلومي الدنياف الترب وعاله على مروله وفيه وم slaist Historial califart will

صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ دَارَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ - مَجْمُوعَةُ عَبْدِ العَزِيزِ المَنيع - (ه).



صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ مَرْكَزِ المَلِكِ فَيْصَلٍ (و). (٢٧٢٧)

فرىعبا كانه والمفلر حؤونا الوطما اوملاراة كون قليه معلمينا بالايان والماغرهذافته مدرا الماية فلم بعدة رائده من هؤاد الامن الرع لنعد اومحد بطنه اواعلداو عريد اومال الالكروفالارية بداعلي هدامن جريتان الاولياق ومعلد علي وجد الزج اوليزوان مى بالعراف فلادكر عملها لعد الكائنة وته ذال بالمهم لميزاة دركا العلى العلى والكلام والنعلى لاعميدة لامت اكرم فلم رسّتتن الامن اكرم وسلوم الذالي والمرا والفض الدن اوعراك لدناملي الموز فرح اناليذاب الياب والده لعلم عت معين الده وتوفيق واعاب الدله في رات مهاميماو وممولواسي كالمتكالوه اعلى وهدالزج تبيئ لك الذالذي يتكلم الكود يعلى بدحوا تنرع مدا عرائكم فاذا فققت ان معنا لعماية مى بعرة احت ديترك العل لحزى متعى ديناه وطلبه معفيى بالزعان ويكن من شرح بالكو تك اولاها سأنقلع وهي قوله لاستفاداته الذي غرط الروم وكرول لاسه صلى السعطي دباطئا واكن علىك بغيم اليتي مى كتاب الله من تشكم بكار وزح بها والادية المثالية قط مقالي من كوزان من بعده ميا له الامن اكره وهاهداوملك وتري منابعل بهظاهل بتى بك الأكامليمان التجاليا عورو فالدرث الجعنلمن الناروهدن مسئلة طويل بن الكافر المالمي كا قالسة الى الداحقية من نقص سأل اوجيارة اودداراة لعمد اعفا

صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ مَرْكَزِ المَلِكِ فَيْصَلٍ (و).

قل الله تعتقون وقوله تعالى فالمالارف من فيها ال كننو تعليم السيقولون ال تلافلا تذكرون فتلمت رب السفوات السع ورب العرش لعقلي سيفولون قله قلى افلا ولاعا عليما ناكنتم قعلون سيقو لوعاد 4 عليه وسط وعرندان لنوم والذى لا وه مو هونوم والعماحة الزى يسميدالنثركون

صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ مَكْتَبَةِ الحَرَمِ المَكِّيِّ (ز).

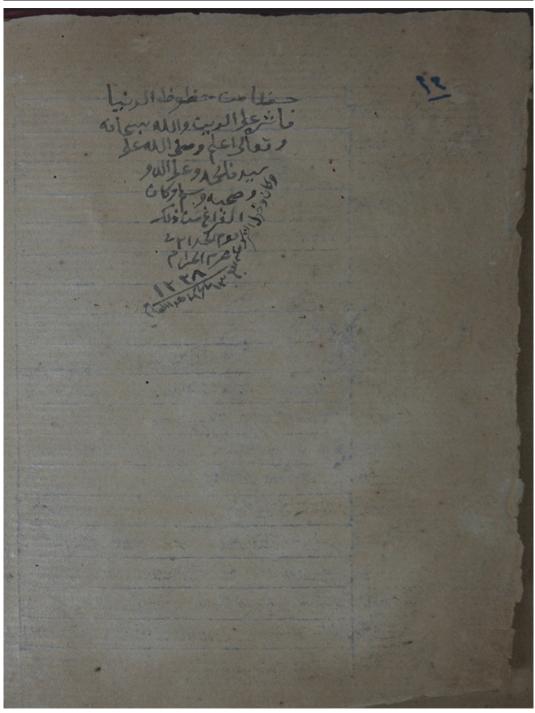

صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ مَكْتَبَةِ الحَرَمِ المَكِّيِّ (ز).



صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ دَارَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ - مَجْمُوعَةُ المُهَنَّا - (ح).



صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ دَارَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ - مَجْمُوعَةُ المُهَنَّا - (ح).

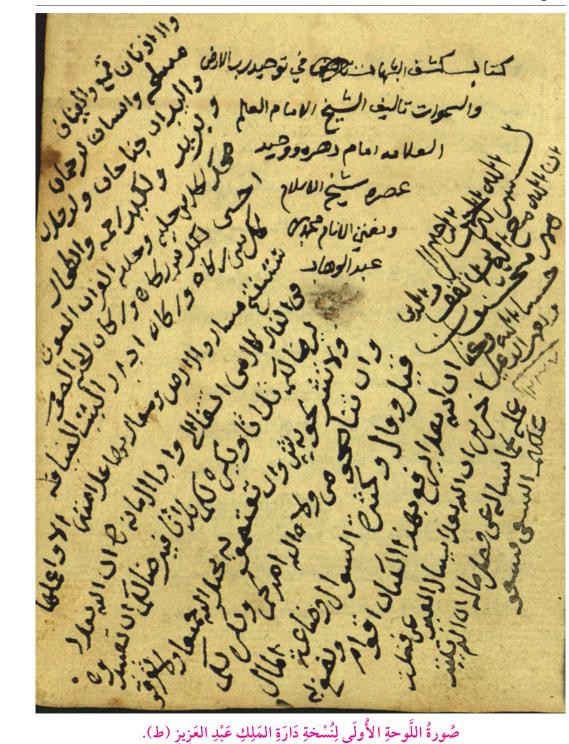

صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ دَارَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ (ط).

عادن حوادت المسترى بشعه جده بحان افرافرله او ورن عوادت والمعن ادر يمكرا لهروالابها و ورن عوادت وخدج اكت مده الي و من المحاود المها و ورن عوادت وخدج اكت مده الي و من المحاود المهاب و المائة وخدج اكت مده الي و من الحرود المهاب من المحادد علم المهاب المعادد علم والمعادد علم المهاب المعادد علم المهاب المعادد علم والمعادد علم المهاب المعادد علم المهاب المعادد علم المهاب المعادد علم المهاب المهاب المهاب المهاب المهاب المعادد علم المهاب المه

جسب والده الرجم الخلور المتها النها النها النها النها النها وه وهوجه الرسالة النها واستها البها النها وه وهوجه الرسالة النها فوسعل غيرة عليه الرسامة النها فوسعل غيرة عليه الرسامة النها فوسعل غيرة والمواقع وفيط وهوجه ويوس والمتابي الستها فوسل المتابي المتها في المصالحي المتواقع والمتابية والمتاب

صُورةُ اللَّوحةِ التَّانِيةِ لِنُسْخةِ دَارَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ (ط).



صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ دَارَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ (ط).

٤٤



صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ مَكْتَبَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ العَامَّةِ بِالرِّيَاضِ (ي).

قوله ذلك نه استعبوا لحيوة الناعلى حرة فضرحان عنالكف والعفاب لمكي مسب الاعتقادة اوالجهل أوالمعض للتي ومحية الكعرواغاسبه ان لدفيذاك حظاً من حظوظ الرينيا فَا تُرة على الري والله سبعانه ويعا اعل والحلاله بالعلي مالجاهدونها مسلين عفرالله لم الاحد والسايع من السايع المبراسة الرَّجي الرَّمِيم الحديثة بدالغلي وصدايته على تراله وصحبه وسلم ى والسيخ للاسلامين حل الله تعالى ستة مواضع من السيخ وافهمها فهمًا حسنًا لعل يفهمك دين الانبا لتتبعه ودين المشكي لتتركم

صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ مَكْتَبَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ العَامَّةِ بِالرِّيَاضِ (ي).

كَشْفُ الشُّبُهَاتِ كَشْفُ الشُّبُهَاتِ



صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ مَرْكَزِ المَلِكِ فَيْصَلٍ (ك).

يَمَاذِجُ مِنَ الْمَخْطُوطَاتِ



صُورةُ اللَّوحةِ الثَّانِيةِ لِنُسْخةِ مَرْكَزِ المَلِكِ فَيْصَلٍ (ك).



صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ مَرْكَزِ المَلِكِ فَيْصَلٍ (ك).



صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ مكتبة الجَامِعِ الكَبِيرِ بِعُنَيْزَةَ (ل).

فلانت عوامع اسه اصدوقال تعالى دعوة الحق والذب يدعون مددونه السيجيس لهذاولرددخلهم فالتوهيد الذي دعاهماليه وسول اسصلاله والباطم علهاسه وعرفت ادوافرادم يترحيدالر بوبيته لهريدخلهمر السلاموان قصد المشركون في زماننا الاعتقاركم كانواديعون الله ليلاولها للهومنهوس الملاكية والانبيا والوليا يريب ودستفاعتهم والفوب الىاستع بذك هو لعراشي وكتفق س ان رسول اسه صلى الصعليد وسلم فا المحرليون الدعاطه يدعوا للالمية الجاصلاحهم وقرنعم ماسه ليشفعوا له اويهعورجاد يهلمون الاذك سه وعاديم قدمت ك وانها يعنون الاله ما يعني المنزل وعرفت ال الترصيد الزي عد وه هوتوصيد العبارة الذي يسميه الذي احادما كم عراد على عرف على عند الترصيد الذي دعت المرسل الجحال يعلمون الدورا البهيلى اسرعليد وسلم ففائلهم هوافراد الله سهوالندركم سهوالد بحكم سهوالاستغا فركها باسه وجيع افراع العادة صالحاط الات اونبيا مشاعيسى وعرفت الارسول المطالعات في زما ننا بأغفط السيك فاذا هم الني صلى اسعلير وسلم يديوهم لى كلمتر الترصيد اللااجم الالمترالها واحدان هذالتي عجاب فأذاعرفت ان بالتعلق واللفريما يعبد مده دودر فا مرلمافال لعم قلوالالتهاداته الالرعنهم صوالذي يقصد لاجلهذه الامور سواءكا دملكا وبنيا اووانيا وافي عده الاقرارية للشرون وهذا التوجيد هدمعتى قراك لاالمالااسه فاد وتفسيرهن الكايرما عرفه جهال الكفارط بظه الاذكال هوالتلفظ وشجرة اوقم الوجنيا لمربود والدالاله هوالخالق الرازق المدرفا فقم جهال التقاريع فودو ذك فالعجب عمره يتهي الاسلام وهولايعرف وهي لااللاسه والرحمد هذه الكلامعنا هالاعترد الفظها واللفار فا تلهم على صدالدرك ودعام إلى اخلاص العبادة سه كافال دع

> من الصالحين فيعث الله محلاصلى المدعليروسلم يجيد دفع دين إيهم صلى اسرعليد وسلم وهوالذي كسر صدوره والاءالصالحين ارسله العهالاناس الله الرحمن الرحمي جيج السعوات السيع ومده فيهده والارضاية ومده فيهده كاهرعبيا منه ينى لغيرولالك مقرب ولابي مرسل فضلاعده غيرها والمرف الخاوق وسابط بيشهروبه الله يقولون نربي منهم النقر بالمااله يتعبد وادويج وويتصد قواءوية كرواداده والمتهم يجعلوك بعفى ويخت تصريفه وقفره فأذااردت الدلياعلى الاهزادليدلي ابراهيم ويجبرهمان هذاالقرب والاعتقاد عض معاسه تعالايسلي وزديدسنفا عتهم رعناة مثل الملائلة وعيسى ومديج واناس عبرهم علم رحك العاد التوحييه هوافرادا سه بالعيادة وهوديه الرسل النبية فأذله مرسول المه صلى الله عليد وسلم سيمه وده بهذا فأفر فيخواؤء المستركون يستهدون ان الله حوائكا لئ وحاء لاستركك له وارت لما غلواني الصالحين ود وسعلع ودفوت ودموق وشسراوا خرارسل على الذي ارسلهم انته الى عباده فاقلهم فوج علير السلام إرسله انه الى مقهد سيغطون معة فأل فلاتذكرون قامن ديث السموات السبع وردب لايرخ الاصوواييت الاهووك يجيا الآهى ولايبرالامرالاهووان يئى وهو يجير ولا يجار عليد الاكنتم تعلمون سيقولون لله فافائق السيدون وغير ذاك مد الايادت إذا تحققت الضومقرون العرش العظيم سيقولون بد قرافلانتقون قلم بين ملكوت كل اله فقال المالة المقوية وقوله قل لمن الارض ومن فيها الالنتم تعلمون قول آقة فل من برزيكم مده السماء والارض امّن يمك السمع والابصال ومن يرخ الميت ومجرج الميت مده الحيّ ومده يدبر الامرفسية و

B

اوملك اوميد راة وترىس يعلى ظاهر لا باطنا ولكن عليك بفهم أيتبي من تاب المه الملها مانقدم من قوله لا تعتد رواقد لفريم رجد ابها ب إذا يخقق الع بعض الصحابة النابع غزوا الروم مع رسول اسرصلى اعليم فسلم كفرط بسبب كلمترقالوهافي غزوة شوك عطوصه للزح واللعب تبي لك الدالذي يتكم باللف المع المع من الما مع الما المعالمة المداعظم عدد تكلم بجلمة يزع بما والآمة الثانية قوله تعامن لفر باسهم بعد ايما عد الآمن الو وقليه مطمين بالايان والنامن شرع باللفرصدرا فعليهم غضب من الله ولم عذاب عظيم فالمعين المصمد هؤ لأوالامع الرق مع كون قلبه مطمين بالايان واما غيرهنا فقدكفر بعدايمانه سوأء فعله خفااومداراة لاحد اويشحتر بوطنم الهله اوعشيرته اوماله اونعله على وجه المرح اولغيرذ لك من الاغراض الاالكره فالآبة تداعظ هذا مع وجمعيه الاول قوله الأمع الرو فلمرست فع المعالا الكر ومعلوم العالانسان لايكره الأ عالعراوالكلام وامتاعقية القلب فلانكرواحد عليها الفاني قولم تعاذلك بالفراسخ والحياة الدنياعلى الاخره فضرحات هذاالكفر والعناب لمركره بسبب الاعتفاد والجمل اوالبغض السي اوعبة الكغروانة اسبه القالمة في ذلك حظامن حظوظ الدنيا فآثره على الديد ولعد سبعانه اعلم وصل اسرفه طيروالوج الجعير



صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ مكتبة الجَامِعِ الكَبِيرِ بِعُنَيْزَةَ (ل).



صُورةُ اللَّوحةِ الأُولَى لِنُسْخةِ جَامِعَةِ المَلِكِ سُعُودٍ - قِسْمُ المَخْطُوطَاتِ - (م).



صُورةُ اللَّوحةِ التَّانِيةِ لِنُسْخةِ جَامِعَةِ المَلِكِ سُعُودٍ - قِسْمُ المَخْطُوطَاتِ - (م).

فاذا فحفف الا بعمى الصمابة الذبي عزوالووم مع روا ملاسه عليه في كفروا بسبب كلمة قالعها في عزوة سبع الما وجدالمزح واللعب بنبى للدان الذب بنكم بكلمة العزاوجولها حنى فع نقص مال اوجاء اومداراة لاحداعظم عن بتكام بكلة بمرج بها والاية الناسدة على عادة الديد فلم بعدراسه من هو لاء الام الرة مع كون قلبه مطمير بالإعان واماعبه هذا فعدكفر بعديما ندسواء فعلد منوفااو مداراة لاحدا ومشعذ بعطنة اواهلها وعشبته اومالداو فعله على جه المرح ا ولعنبرذ لله م الاغراض اللاالمكرة فالله تدلعلى هذام وجهب الاول قوله تهالام العظ فارسناف الاه المكرة ومعلوج ان الاستان لابكرة الاعلى حل المعلوم وأماعفيدة القلب فلأبكرة لحد عليها الظائن قعله ذيك ما نهم استحيق الحاك الدناعل لاحزة فضرح ال هذا الكفروالعذاب لمريكي بسب لاعتفاد والجعل ولبغض للتها ومحية لكفروا غاسبها لالغ ذلك حنط م حطهط الدنبا فانزع على لدب والله بطان وقع اعلم وصلاله سلمعلى سبدنا عدوعال لدوصيدا بععس ف هذه السين الشريفه مهار ٢١٥ جاد اخوستكن وقلم العبد الفغيوالوريد عدبها عبدلهموالع يغفرايس لدولوالديه ولعنواند وجيع المسلمين

صُورةُ اللَّوحةِ الأَخيرةِ لِنُسْخةِ جَامِعَةِ المَلِكِ سُعُودٍ - قِسْمُ المَخْطُوطَاتِ - (م).



لِإِمَامِ ٱلدَّعُوةِ ٱلشَّيْخِ هُلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي ال

## سِيْدِيْ لِللِّهِ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْمُعْدُلُونَ اللَّهِ الْحِيْدُ اللَّهِ الْحَيْدُ اللَّهُ الْمُعْدُدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللللللللللللل

## مُقَدِّمَةٌ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ دِينِ المُرْسَلِينَ وَمَا دَعَوْا إِلَيْهِ، وَحَقِيقَةِ دِينِ المُشْرِكِينَ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ ]

اَعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ -: أَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ: إِفْرَادُ اللَّهِ (٢) بِالعِبَادَةِ، وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ الَّذِي (٣) أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ (٤) إِلَى عِبَادِهِ (٥).

فَأُوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلَيْ (٦)، أَرْسَلَهُ اللَّهُ (٧) إِلَى قَوْمِهِ لَمَّا غَلَوْا فِي الصَّالِحِينَ - وَدِّ (٨)،

(۱) في أ زيادة: «كتاب كشف الشبهات».

وفي ب زيادة: «وبه نستعين على كل شيء».

وفي ج زيادة: «كتاب كشف الشبهات، تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، غفر الله له ورحمه بمنّه وكرمه وهو أرحم الراحمين».

وفي هـ، م زيادة: «وبه نستعين».

وفي و زيادة: «وبه ثقتي. كتاب كشف الشبهات».

(۲) في ب،و،ي زيادة: «سبحانه وتعالى»، وفي ج،د،ه،ح،ك زيادة: «سبحانه»، وفي ط،م زيادة: «تعالى».

(٣) في ب،ي، ل: «الذين».

(٤) «بِهِ» ليست في م.

(٥) «إِلَى عِبَادِهِ» ليست في ه.

(٦) في ي: «عليه الصلاة والسلام».

(V) في ي زيادة: «تعالى»، و «اللَّهُ» ليست في ب.

(A) في أ: «وُدّاً» بضم الواو والنَّصب المنوَّن، وفي ب،و،ح،ط،م: «ودّاً» بإهمال الواو والنَّصب المنوَّن، وأُهملت في بقية النُّسخ.

وَسُواعِ (١)، وَيَغُوثَ (٢)، وَيَعُوقَ (٣)، وَنَسْرٍ (٤) -.

وَآخِرُ الرُّسُلِ (٥) مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهُوَ الَّذِي كَسَّرَ صُورَ هَؤُلَاءِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهَ كَثِيراً (٩)، وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ (١٠) وَيَتَصَدَّقُونَ، وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيراً (٩)، وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ (١١) وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ كَثِيراً (٩)، وَلَكِنَّهُمْ النَّهُمْ التَّقَرُّبَ (١٢) إِلَى اللَّهِ (١٢)، وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ اللَّهِ (١١) - يَقُولُونَ: نُرِيدُ مِنْهُمُ التَّقَرُّبَ (١٢) إِلَى اللَّهِ (١٢)، وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ اللَّهِ (١٢) - مِثْلَ (١٥) الْمَلَائِكَةِ، وَعِيسَى، وَمَرْيَمَ، وَأُنَاسٍ (١٦) غَيْرِهِمْ (١٧) مِنَ الصَّالِحِينَ.

<sup>(</sup>۱) في أ،ب،ج،ح،م: «وسواعاً» بالنَّصب المنوَّن، وفي د: «وسواعٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ه، و،ط،ي،ك،ل: «سواع» مهملة.

<sup>(</sup>٢) في د: «ويغوثٌ» بالرَّفع المنوَّن، وأُهملت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في د: «ويعوقٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ه: «ويعوقاً» بالنصب المنوَّن، وأُهملت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في أ،ب،د،ه، و،ط،ي،ل،م: "ونسراً" بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من ج،ح،ك.

<sup>(</sup>٥) في ب: «وآخرهم».

<sup>(</sup>٦) في ي: «تعالى».

<sup>(</sup>٧) في ب،ط: «ناسِ».

<sup>(</sup>۸) في ب: «يعبدون».

<sup>(</sup>٩) في ي: «تعالى» بدل: «كَثِيراً»، و«كَثِيراً» ليست في أ،ب،د،و،ز،ك، و«وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيراً» ليست في ط.

<sup>(</sup>١٠) في و: «المخلوقين».

<sup>(</sup>۱۱) في هـ، ي زيادة: «تعالى».

<sup>(</sup>١٢) في أ: «القربة».

<sup>(</sup>۱۳) في م زيادة: «تعالى».

<sup>(</sup>١٤) في أ،ج: «عند اللَّه» بدل: «عِنْدَهُ».

<sup>(</sup>١٥) في د: «مثلُ» بالرَّفع، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٦) في ب: «وأُناساً» بالنَّصب المنوَّن.

<sup>(</sup>١٧) في ي: "وغيرهم" بدل: "وَأُنَاسٍ غَيْرِهِمْ"، و"غَيْرِهِمْ" ليست في ب.

فَبَعَثَ اللَّهُ (١) مُحَمَّداً ﷺ (٢) يُجَدِّدُ لَهُمْ (٣) دِينَ أَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُخْبِرُهُمْ (٤) أَنَّ هَذَا التَّقَرُّبَ وَالِآعْتِقَادَ (٥) مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ (٢)، لَا يَصْلُحُ مِنْهُ شَيْءٌ (٧) لَا اللَّهِ (٢)، لَا يَصْلُحُ مِنْهُ شَيْءٌ (٧) لَا اللَّهِ (٩) مُقَرَّبٍ، وَلَا لِنَبِيٍّ (١٠) مُرْسَلٍ؛ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمَا (١١).

وَإِلَّا فَهَوُلَاءِ المُشْرِكُونَ (۱۲) - الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (۱۳) - الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (۱۳) يَشْهَدُونَ (۱۲) أَنَّ اللَّهَ هُوَ الخَالِقُ (۱۵) وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (۱۲)، وَأَنَّهُ (۱۷) لَا يَرْزُقُ إِلَّا هُوَ (۱۹)، وَلَا يُحَيِي وَلَا يُحِيى وَلَا يُحِيتُ إِلَّا هُوَ (۱۹)، وَلَا يُحَبِّرُ الأَمْرَ (۲۰) إِلَّا

<sup>(</sup>۱) في ب زيادة: «إليهم».

<sup>(</sup>۲) في د،ه زيادة: «إليهم».

<sup>(</sup>٣) في ب، و زيادة: «دينهم».

<sup>(</sup>٤) في ي: «ويخبر لهم».

<sup>(</sup>٥) في ط: «أن هذا الأعتقاد».

<sup>(</sup>٦) في أ،ب،ط: «للَّه».

<sup>(</sup>V) في د، ل، م زيادة: «لغيره».

<sup>(</sup>A) «لَا» ليست في ج، ه، ي.

<sup>(</sup>٩) في ك: «ملك». ً

<sup>(</sup>۱۰) في و،ح،ط،ي،ك،ل: «نبيِّ».

<sup>(</sup>١١) في أ: «غير هؤلاء».

<sup>(</sup>۱۲) في ج،ي: «المشركين»، ومن هنا بدأت النسخة ز.

<sup>(</sup>١٣) «الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ليست في هـ، و، ح، ط، ي، ك، ل، م.

<sup>(</sup>١٤) في م: «مقرُّون».

<sup>(</sup>١٥) في ج: «اللَّه»، وفي هـ: «النافع الضارُّ» بدل: «الخَالِقُ»، وفي ز،ك،م: «أن اللَّه هو الخالق الرازق»، وفي ح،ي: «يشهدون للَّه أنه الخالق».

<sup>(</sup>١٦) «لَهُ» سقطت من ب.

<sup>(</sup>۱۷) في و: «وأن».

<sup>(</sup>١٨) (وَأَنَّهُ لَا يَرْزُقُ إِلَّا هُوَ» ساقطة من ك.

<sup>(</sup>١٩) في ك: «وأنه لا يحيى ولا يميت إلا اللَّه».

<sup>(</sup>۲۰) «الْأَمْرَ» ليست في د.

هُوَ(١)، وَأَنَّ جَمِيعَ<sup>(٢)</sup> السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَنْ فِيهِنَّ<sup>(٣)</sup>، وَالأَرَضِينَ السَّبْعِ<sup>(٤)</sup> وَمَنْ فِيهِنَّ<sup>(٥)</sup>، كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ<sup>(٦)</sup> وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ<sup>(٧)</sup> وَقَهْرِهِ<sup>(٨)</sup>.

(۱) في ز: «المحيي المميت، النافع الضارُّ، المدبر لجميع الأمور»، وفي ط: «وأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا اللَّه»، وفي ل: «ولا يميت إلا هو ولا يحيي إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو»، وفي م: «ولا يدبر الأمور إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو»، ومن قوله: «وَأَنَّهُ لَا يَرْزُقُ» إلى هنا ليست في أ،ج، ومن قوله: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» إلى هنا ليست في هـ.

(٢) في أ زيادة: «من في»، وفي ب زيادة: «أهل».

(٣) في ح: «ومن فيها».

(٤) «السَّبْع» ساقطة من ز،ك، ل.

(٥) في جَ، د، هـ، ط، ي: «والأرض ومن فيها»، وفي و: «والأرضين السبع ومن فيها»، وفي ز: «والأرضين وما فيها»، و«والأرضين السَّبْع وَمَنْ فِيهِنَّ» ساقطة من م.

(٦) في و: «عبده».

(V) في د، ح، ط، ل: «تصريفه».

(A) في أ: «تحت قهره وتصرفه»، وفي ب،هـ: «وتحت قهره وتصريفه»، وفي ز: «وتحت قهره وتصرفه».

فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ هَوُّلَاءِ المُشْرِكِينَ ('' - الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَ أَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْ ('' - يَشْهَدُونَ بِهَذَا (")؛ فَا قُرْأُ (٤) قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْ السَّمَعَ وَالْأَرْضِ أَمَّنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَرْضِ وَمَن يُحْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّةِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّةِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّةِ وَمَن يُدَبِّرُ اللَّمْنَ فَقُلُ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴾ (٥).

وَقَوْلَهُ: ﴿ قُلُ لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ \* فَلُ مَنْ بَيدِهِ عَلَى مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّمَعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا نَنَقُونَ \* فَلُ مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَلَكُوثُ صَالِحَ فَي مَن رَبُ السَّمَوَ فَلَا شَيْءِ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهَ قُلُ فَأَنَّ مَلَكُوثُ صَالِحَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قُلُ فَأَنَّ مَلَكُونَ فَي اللَّهُ وَلَا يَجِيرُ وَلَا يَجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلُ فَأَنَّى مَلَكُوثَ صَالِحَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ(٧).

<sup>(</sup>١) في أ،ح: «المشركون»، و «المُشْرِكِينَ» ليست في ب.

<sup>(</sup>٢) في أ،ب،ج زيادة: «وٱستحل دماءهم، وأخذ أموالهم، وسبى نساءهم»، و«الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ليست في ط.

 <sup>(</sup>٣) في أ،ب: «كانوا يقرُّون بهذا كله» بدل: «يَشْهَدُونَ بِهَذَا» - وزاد في أ بعدها: «فإذا أردت الدليل»
 -، وفي ج،ز زيادة: «كلِّه».

<sup>(</sup>٤) في ب،و،م زيادة: «عليه».

<sup>(</sup>٥) في و،ي،م: «﴿فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٦) في ب بعد قوله: ﴿ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾: ﴿ إلى قوله: ﴿ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ ، وفي ي بدل الآيات: ﴿ وَقُلْ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ اللَّهِ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ السَّمَعَ فُولُونَ لِللَّهِ ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ فَلُ فَأَنَّى السَّمَوَتِ السَّمَعِ فَرَبُ السَّمَوَتِ السَّمَعِ فَلَهُ اللَّهُ اللهِ هنا ساقط من ح، ومن قوله: ﴿ فَلُ أَنْكُ وَتِ ﴾ إلى هنا ساقط من ط.

<sup>(</sup>V) في م زيادة: «الدَّالة على ذلك».

فَإِذَا<sup>(۱)</sup> تَحَقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ (۲) بِهَذَا (۳) وَأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُمْ (٤) فِي التَّوْحِيدِ (٥) الَّذِي (٦) دَعَاهُمْ (٧) إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (٨) عَلَيْهِ.

وَعَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ؛ هُو تَوْحِيدُ العِبَادَةِ – الَّذِي يُسَمِّيهِ (٩) المُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا (١٠) «الِا عْتِقَادَ» (١١) –، كَمَا كَانُوا (١٢) يَدْعُونَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْلاً وَنَهَاراً، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو (١٣) المَلَائِكَةَ لِأَجْلِ صَلَاحِهِمْ وَقُرْبِهِمْ (١٤) مِنْ اللَّهِ (١٥) لِيَشْفَعُوا لَهُ (١٦)، أَوْ يَدْعُو (١٧) رَجُلاً (١٨) صَالِحاً – مِثْلَ وَقُرْبِهِمْ (١٤) مِنَ اللَّهِ (١٥) لِيَشْفَعُوا لَهُ (١٦)، أَوْ يَدْعُو (١٧) رَجُلاً (١٨) صَالِحاً – مِثْلَ

<sup>(</sup>١) في ب، ج، د، ح، ط، ي، ك، ل: ﴿إِذَا ﴾، وفي نسخة على حاشية ك: ﴿فإذَا ﴾.

<sup>(</sup>۲) في ز: «يقرُّون».

<sup>(</sup>٣) في ج: «بذلك».

<sup>(</sup>٤) في أ: «أنه لم يدخلهم»، وفي د، ه، ح، ط، ي، ك، ل: «ولم يدخلهم».

<sup>(</sup>٥) في ج: «الإسلام».

<sup>(</sup>٦) في ب،و،ط زيادة: «دعت إليه الرسل».

<sup>(</sup>۷) في أ،ه: «دعا»، وفي ب: «ودعاهم».

<sup>(</sup>A) في ج: «النبي».

<sup>(</sup>٩) في ب: «تسميه».

<sup>(</sup>۱۰) في ب،ح: «زمننا».

<sup>(</sup>١١) أَيِ: الِاَّعْتِقَادَ في الصَّالِحِينَ؛ يقُولُونَ: «فُلَانٌ فِيهِ عَقِيدَة»؛ أَيْ: يَصْلُحُ أَنْ يُعْتَقَدَ فيهِ أَنَّه يَنْفَعُ، فإذا ٱدَّعَوْا فِي شَخْص الِاَّعْتِقَادَ؛ فَمَعْنَاهُ: ٱدِّعَاءُ الأُلُوهِيَّة فِيهِ.

أنظر: الدُّرَر السَّنيَّة لاَبن قاسم (١/ ١٥٩)، وشرح كشف الشُّبهات لمُحمَّد بن إبراهيم (ص٣٨).

<sup>(</sup>۱۲) في و: «وكانوا» بدل: «كَمَا كَانُوا»، و«كَانُوا» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۱۳) فی ب: «یدع».

<sup>(</sup>١٤) في ب: «قربهم» بدل: «صَلَاحِهِمْ وَقُرْبهِمْ».

<sup>(</sup>١٥) في م زيادة: ﴿ عَجُّكُ ﴾.

<sup>(</sup>١٦) في أ: «يشفعون لهم»، وفي ب، و، ط: «يشفعوا لهم».

<sup>(</sup>١٧) في أ: «ويدعون»، وفي ج، د، ط: «ويدعو»، وفي ز: «ومنهم من يدعو».

<sup>(</sup>۱۸) في ح: «رجل».

- اللَّاتِ - ، أَوْ نَبِيّاً - ، أَوْ نَبِيّاً - ، مِثْلَ عِيسَى

وَعَرَفْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٣) عَيَا قَاتَلَهُمْ عَلَى هَذَا الشِّرْكِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى إِنْ وَعَاهُمْ إِلَى إِنْ الشِّرْكِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى إِنْ الْحِبَادَةِ لِلَّهِ (٥)؛ كَمَا قَالَ (٦) تَعَالَى (٧): ﴿فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾، وَقَالَ (٨): ﴿فَهُ رَغُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ ﴾ (٩).

(۱) في ب زيادة: «واللات أسم رجل صالح».

قِراءَةُ الجُمْهُورِ: (اللَّاتَ) بِتَحْفِيفِ التَّاء، قال الأعمش: «سَمَّوُا اللَّاتَ مِنَ (الإِلَه)، وَالعُزَّى مِنَ (العَزيزِ)».

وقَرَأُ ٱبنُ عَبَّاسٍ وٱبنُ الزُّبَيْرِ ومُجَاهدٌ وحميدٌ وأَبُو صَالِحٍ ورُوَيْسٌ عَنْ يَعْقُوبَ: (اللَّاتَ) بِتَشْدِيدِ التَّاء، قال ٱبنُ عَبَّاسِ ﷺ: «كَانَ رَجُلاً يَلُتُ السَّوِيقَ لِلْحَاجِّ، فَلَمَّا مَاتَ عَكَفُوا عَلَى قبرِه».

ٱنظر: كتاب الأَصْنَام للكَلْبِيِّ (ص١٦)، وتفسير الطَّبَرِي (٢٢/ ٥٠)، وزَاد المَسِير لأَبن الجَوْزِيِّ (٤/ ١٨٨)، والنِّهَايَة لأَبن الأَثِير (٤/ ٢٣٠)، ولِسَان العَرَب لأَبنِ مَنْظُورٍ (٢/ ٨٣)، والنَّشْر في القِرَاءاتِ العَشْر لاَبن الجَزرِيِّ (٢/ ٣٧٩)، وتيسير العزيز الحميد (ص ١٤٠).

- (۲) في ب: «أو أنبياء»، وفي ط: «وأنبياء».
  - (٣) في ك،م: «النَّبيَّ».
  - (٤) في ب: «الإخلاص».
- (٥) في ك زيادة: «وحده»، و«لِلَّهِ» ليست في ج.
  - (٦) في ي زيادة: «اللَّه».
  - (٧) في أ،ز،م زيادة: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلَّهِ﴾.
- (A) في أ: «وقوله»، وفي ب، د، ز، ي، ك، ل زيادة: «تعالى».
- (٩) في و بعد قوله: ﴿لَهُۥ دَعُوةُ الْمُقِّ﴾: «الآية»، وفي ب زيادة: ﴿﴿إِلَّا كَبَسِطِ كَفَيَّهِ إِلَى الْمَآءِ﴾ الآية»، وفي هـ، م زيادة: «الآية».

وَتَحَقَّقْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاتَلَهُمْ ؛ لِيَكُونَ (١) الدُّعَاءُ (٢) كُلُّهُ لِلَّهِ، وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ (٢) وَ وَجَمِيعُ وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ (٣) وَ وَلَا سُتِغَاثَةُ كُلُّهَا (٥) بِاللَّهِ (٦) ، وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ (٧) العِبَادَةِ (٨) كُلُّهَا (٩) لِلَّهِ.

وَعَرَفْتَ أَنَّ إِقْرَارَهُمْ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ (١٠) لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإِسْلَامِ، وَأَنَّ قَصْدَهُمُ المَلَائِكَةَ وَالأَنْبِيَاءَ (١١) وَالأَوْلِيَاءَ (١٢) - يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ بِذَلِكَ (١٣) - هُوَ الَّذِي أَحَلَّ (١٤) دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ.

<sup>(</sup>١) من قوله: «عَلَى هَذَا الشِّرْكِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى إِخْلَاصِ» إلى هنا ساقط من ط.

<sup>(</sup>٢) في أ، د: «الدين»، وفي نسخة على حاشية د: «الدعاء»، وفي م: «الدين كله للَّه، والدعاء».

<sup>(</sup>٣) «وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ» ليست في أ، وأُخِّرَتْ بعدَ قولِه: «وَالإَّسْتِغَاثَةُ كُلُّهَا بِاللَّهِ».

٤) في ل: «والنذر كله للَّه، والذبح كله للَّه» بتقديم وتأخيرٍ، و«وَالنَّذْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) في د: «كله».

<sup>(</sup>٦) في ب،ط،ي،م: «للَّه»، وفي ز: «والأستغاثة كلها باللَّه تعالى، والنذر كله للَّه تعالى» وبتقديم وتأخيرٍ، وفي أ زيادة: «والذبح كله للَّه».

<sup>(</sup>V) «أَنْوَاع» ساقطة من ب، هـ.

<sup>(</sup>A) في ب، ه، ز، ط، ي: «العبادات».

<sup>(</sup>٩) «كُلُّهَا» ليست في ز.

<sup>(</sup>١٠) وَهُوَ الإِقْرَارُ بَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الخَالِقُ الرَّازِقُ المَالِكُ المُدَبِّرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، لَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ شَرِيكٌ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ: الإِيمَانُ بِالقَدَر، وَيُسَمَّى - أَيْضاً - تَوْحِيد المَعْرِفَةِ وَالإِثْبَات، وَالتَّوْحِيد العِلْمَىَّ الخَبَرِيَّ.

ٱنظر: ٱجتماع الجيوش الإسلاميَّة لاَّبن القيِّم (ص٨٤)، ومدارج السَّالكين لاَّبن القيِّم (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>١١) في د،و،ي: «أو الأنبياء».

<sup>(</sup>١٢) في د،و: «أو الأولياء».

<sup>(</sup>۱۳) «بِذَلِكَ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٤) في ز: «كفَّرهم وأحلَّ».

عَرَفْتُ<sup>(۱)</sup> حِينَئِذٍ<sup>(۲)</sup> التَّوْحِيدَ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ، وَأَبَى<sup>(۳)</sup> عَنِ الإِقْرَارِ بِهِ المُشْرِكُونَ<sup>(3)</sup>.

(۱) في ب،و: «وعرفت».

<sup>(</sup>٢) «حِينَئِذٍ» ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٣) في أ: «فأبوا».

وَمَعنى «أَبَى»: ٱمْتَنَعَ. مَقَايِيس اللُّغَة لاَّبن فَارِسٍ (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) في م: «المشركين».

كَشْفُ الشُّبُهَاتِ كَشْفُ الشُّبُهَاتِ

وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِكَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ فَإِنَّ «الإِلَهَ» عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يُقْصَدُ لِأَجْلِ هَذِهِ (١) الأُمُورِ (٢)؛ سَوَاءٌ كَانَ مَلَكاً، أَوْ نَبِيّاً، أَوْ وَلِيّاً (٣)، أَوْ جَنِّياً.

لَمْ يُرِيدُوا أَنَّ «الإِلَهُ (٥)» هُوَ الخَالِقُ الرَّازِقُ (٦) المُدَبِّرُ (٧)، فَإِنَّهُمْ (٨) يَعْلَمُونَ أَنَّ (٩) ذَلِكَ (١٠) لِلَّهِ (١١) وَحْدَهُ – كَمَا قَدَّمْتُ لَكَ –.

وَإِنَّمَا يَعْنُونَ بِ «الإِلَهِ (۱۲)»: مَا يَعْنِي (۱۳) المُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا (۱۱) بِلَفْظِ «السَّيِّدِ» (۱۵).

(١) في أ: «يقصدون بهذه»، وفي ز: «لهذه» بدل: «لِأَجْل هَذِهِ».

(۲) في هـ: «هذا الأمر».

(٣) في ج: «أو ولينا» وهو تصحيف.

(٤) في ي،م: «أو شجراً»، وفي م زيادة: «حجراً».

(٥) في أ: «يريدون أن اللَّه»، وفي ز،ط: «يريدون أن الإله».

(٦) في ز زيادة: «النافع الضَّارُّ».

(٧) في ب: «الذي يدبر الأمور» بدل: «المُدَبِّرُ»، وفي ز زيادة: «لجميع الأمور»، و«المُدَبِّرُ» ساقطة من ط.

(A) في ب،و: «وأنهم».

(٩) «أَنَّ» ساقطة من هـ.

(١٠) في ي: «يقرُّون بذلك» بدل: «يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ»، وفي ط زيادة: «كله».

(١١) في هـ: «اللَّه».

(١٢) في أ: «الإله»، وفي ط: «بأن الإله».

(۱۳) في ب: «ما يدعي».

(۱٤) في د زيادة: «هذا».

(١٥) قَالَ المُصنِّفُ ﷺ: «فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الأَّلُوهِيَّة هِيَ الَّتِي تُسَمِّيهَا الْعَامَّةُ في زَمَانِنَا: (السِّرُّ)، و(الولَايَةُ)، فالإِلَهُ: مَعْنَاه: الوَليُّ الَّذِي فِيهِ السِّرُّ، وَهُوَ الَّذِي يُسمُّونَهُ: (الفَقِيرَ)، و(الشَّيْخَ)؛ وتُسَمِّيهِ العَامَّةُ: (السَّيِّدَ)، وأَشْبَاه هَذَا؛ وَذَلِكَ أَنَّهُم يَظُنُّونَ أَنَّ اللَّهَ جَعلَ لِخَوَاصِّ الخَلْقِ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً، يَرْضَى =

فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، وَهِيَ (١): «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». وَالمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الكَلِمَةِ: مَعْنَاهَا (٢)؛ لَا مُجَرَّدُ لَفْظِهَا.

وَالكُفَّارُ الجُهَّالُ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِهَذِهِ الكَلِمَةِ (٣): هُوَ (٤) إِفْرَادُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِهَذِهِ الكَلِمَةِ (٣): هُوَ (٤) إِفْرَادُ اللَّهُ (٥) بِالتَّعَلُّقِ، وَالكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ (٦) وَالبَرَاءَةُ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ (٧) لَمَّا قَالَ لَلَهُ (٥) لِللَّهُ (٨)؛ قَالُوا: ﴿أَجَعَلَ ٱلْآلِهُ وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ لَهُمْ: (قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (٨)؛ قَالُوا: ﴿أَجَعَلَ ٱلْآلِهُ وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ اللَّهُ ﴿عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللْمُ الللل

فَإِذَا (٩) عَرَفْتَ أَنَّ جُهَّالَ الكُفَّارِ (١٠) يَعْرِفُونَ (١١) ذَلِكَ؛ فَالعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي

أنَّ الإِنْسَانَ يَلْتَجِئُ إِلَيْهِم، ويَرجُوهُم، ويَسْتَغيثُ بِهِم، ويَجْعَلُهُم وَاسِطةً بينَه وبينَ اللَّه، فالَّذِي يَزْعُمُ
 أَهْلُ الشَّرْكِ فِي زَمَانِنَا أَنَّهُم وَسَائِطُهُم؛ هُمُ الَّذِينَ يُسَمِّيهِم الأَوَّلُونَ: (الإِلَهُ)، والوَاسِطَة هو (الإِلَهُ)؛ فقوْلُ الرَّجُل: (لَا إِلهَ إلَّا اللَّه)؛ إِبْطَالٌ للوَسَائِط».

أنظر: مُؤلَّفاًت الشَّيْخ، القِسْم الأُوَّل، العقيدة، تفسير كلمة التَّوْحِيد (ص ٣٦٤-٣٦٦)، والدُّرَر السَّنيَّة لأبن قاسم (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>١) «التَّوْحِيدِ، وَهِيَ» ساقطة من أ، و (وَهِيَ» فقط ساقطة من ب، ج، ح، ط.

 <sup>(</sup>٢) في أ: «إلى معناها» بدل: «وَالمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الكَلِمَةِ: مَعْنَاهَا».

<sup>(</sup>٣) «الكَلِمَةِ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) «هُوَ» ليست في ز.

<sup>(</sup>٥) في أ،ج: «الرَّب».

<sup>(</sup>٦) في ب: «بما يعبدون من دون اللَّه»، وفي ه، ح،ي، م: «بما يعبد من دون اللَّه».

<sup>(</sup>٧) في ب: «فإنهم».

<sup>(</sup>۸) في ح زيادة: «تفلحوا».

<sup>(</sup>٩) في د: «إذا».

<sup>(</sup>١٠) في أ: «مكة» بدل: «الكُفَّار».

<sup>(</sup>۱۱) في ب: «يعلمون».

الإِسْلَامَ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ (١) مِنْ (٢) تَفْسِيرِ هَذِهِ (٣) الكَلِمَةِ مَا عَرَفَ (١) جُهَّالُ الكُفَّارِ (٥)!

بَلْ يَظُنُّ<sup>(٦)</sup> أَنَّ<sup>(٧)</sup> ذَلِكَ هُوَ<sup>(٨)</sup> التَّلَقُّظُ<sup>(٩)</sup> بِحُرُوفِهَا مِنْ غَيْرِ ٱعْتِقَادِ القَلْبِ<sup>(١٠)</sup> لِشَيْءٍ مِنَ المَعَانِي.

وَالحَاذِقُ (١١) مِنْهُمْ يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَاهَا: «لَا يَخْلُقُ وَلَا يَرْزُقُ (١٢) وَلَا يُدَبِّرُ اللَّهُ». الأَمْرَ (١٣) إِلَّا اللَّهُ».

فَلَا خَيْرَ فِي رَجُلٍ جُهَّالُ (١٤) الكُفَّارِ أَعْلَمُ مِنْهُ بِمَعْنَى (١٥) «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

(۱) في ز: «وهو لا يعرفه ولا يعرف»

<sup>(</sup>٢) «مِنْ» ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) «هَذِهِ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) في ز،ح،ط،ي،ك،ل،م: «ما عرفه».

<sup>(</sup>٥) في ط: «الكفرة»، وفي ب بعدها كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٦) في ك: «يظنون».

<sup>(</sup>٧) «أَنَّ» ساقطة من ك.

<sup>(</sup>A) «هُوَ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٩) في أ: «اللفظ»، وفي ط: «التفليظ» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۱۰) في ه: «قلب».

<sup>(</sup>١١) أي: المَاهِرُ. ٱنظر: مَقَايِيسِ اللَّغَة لاّبن فَارِسِ (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>۱۲) في ز،م زيادة: «ولا يحيى ولا يميت».

<sup>(</sup>١٣) في د،ز: «الأمور»، و«الأُمْرَ» ساقطة من أ،ب،ج،و،ط، و«وَلَا يُدَبِّرُ الأَمْرَ» ساقط من هـ،ك.

<sup>(</sup>۱٤) في ه: «جاهل».

<sup>(</sup>١٥) في ج، و، ونسخة على حاشية ي: «بمعاني».

إِذَا عَرَفْتَ مَا قُلْتُ (١) لَكَ (٢) مَعْرِفَةَ قَلْبٍ، وَعَرَفْتَ (٣) الشِّرْكَ بِاللَّهِ (٤) النَّدِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ (٥).

وَعَرَفْتَ دِينَ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ<sup>(٦)</sup> بِهِ الرُّسُلَ مِنْ (٧) أُوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمُ – الَّذِي لَا يَقْبَلُ (٨) مِنْ أَحَدٍ (٩) سِوَاهُ –.

وَعَرَفْتَ مَا أَصْبَحَ غَالِبُ النَّاسِ فِيهِ (١٠) مِنَ الجَهْلِ بِهَذَا (١١)؛ أَفَادَكَ فَائِدَتَيْن:

الأُولَى: الفَرَحُ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ (۱۲)؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى (۱۳): ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ (۱۲)؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى (۱۳): ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَاللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَاللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ

<sup>(</sup>۱) في د،ه،ز،ط،ي،ل: «ذكرت».

<sup>(</sup>٢) في ح: «ذلك» بدل: «مَا قُلْتُ لَكَ».

<sup>(</sup>٣) في ي: «عرفت» من غير واو.

<sup>(</sup>٤) «باللَّهِ» ليست في ب، ط.

<sup>(</sup>٥) في أ،ز،ي،ل،م زيادة: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةً ﴾، وفي و،ك زيادة: «الآية».

<sup>(</sup>٦) في ل: «أرسل»، وفي ج، م زيادة: «اللَّه».

<sup>(</sup>V) «مِنْ» ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>A) في و،ك،ل،م زيادة: «اللَّه».

<sup>(</sup>٩) في ه: «أحدهم».

<sup>(</sup>١٠) في و: «عليه»، وفي ه: «ما أصبح فيه غالب الناس» بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>١١) في أ: «بمعنى هذا».

<sup>(</sup>۱۲) في أ: «ورحمة اللَّه»، وفي ج،د،ه،و،ز،ح،ط،ي،ك،م: «ورحمته».

<sup>(</sup>١٣) في أ: «قال اللَّه تعالى»، وفي ي: «كما قال اللَّه تعالى»، و«كَمَا»ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١٤) في و بعد قوله: ﴿ فَلَيْفُرَحُواْ ﴾: «الآية».

وَأَفَادَكَ - أَيْضاً (١) -: الخَوْف العَظِيمَ؛ فَإِنَّكَ إِذَا (٢) عَرَفْتَ أَنَّ الإِنْسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ (٣)، وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ؛ فَلَا يُعْذَرُ بِالجَهْلِ(٤)، وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا تُقَرِّبُهُ إِلَى(٥) اللَّهِ(٦) - كَمَا ظَنَّ (٧) الكُفَّارُ (^) -.

خُصُوصاً (٩) إِنْ أَلْهَمَكَ (١٠) اللَّهُ مَا قَصَّ (١١) عَنْ قَوْم مُوسَى - مَعَ صَلَاحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ - أَنَّهُمْ (١٢) أَتَوْهُ قَائِلِينَ (١٣): ﴿ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ ﴾.

فَحِينَئِذٍ يَعْظُمُ خَوْفُكَ وَحِرْصُكَ (١٤) عَلَى مَا يُخَلِّصُكَ (١٥) مِنْ هَذَا وَأَمْثَالِهِ.

<sup>(</sup>۱) «أَيْضاً» ليست في ز.

<sup>(</sup>٢) في ه: «إذ»، و«إذًا» ساقطة من و.

<sup>(</sup>۳) في د زيادة: «مازحاً».

<sup>(</sup>٤) «فَلَا يُعْذَرُ بِالجَهْلِ» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٥) في ب: «من».

<sup>(</sup>٦) في أ زيادة: «زلفي».

<sup>(</sup>۷) في ه، ي: «يظن».

<sup>(</sup>۸) في ج: «المشركون». (٩) في ب: «وخصوصاً».

<sup>(</sup>١٠) في أ،ب،ج،ه،و،ز،ح،ط،ي: «ألهمه».

<sup>(</sup>۱۱) في ك زيادة: «اللَّه».

<sup>(</sup>۱۲) في د: «أنه».

<sup>(</sup>۱۳) في ك زيادة: «يا موسى».

<sup>(</sup>١٤) في أ،ب،ج،ه،و،ز،ح،ط،ي: «خوفه وحرصه».

<sup>(</sup>١٥) في أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح،ط،ي: «ما يخلصه».

وَٱعْلَمْ (۱) أَنَّ اللَّهَ (۲) سُبْحَانَهُ (۳) مِنْ حِكْمَتِهِ (٤) لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً بِهَذَا التَّوْحِيدِ (٥) إِلَّا جَعَلَ لَهُ أَعْدَاءً؛ كَمَا قَالَ (٦) تَعَالَى (٧): ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلْإِنِي وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ذُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًا ﴾ (٨).

وَقَدْ يَكُونُ لِأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرَةٌ، وَكُتُبُ<sup>(٩)</sup>، وَحُجَجٌ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا جَآءَتَّهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْكِيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ﴾ (١٠).

(۱) في ب: «وعلم».

<sup>(</sup>٢) «اللَّهَ» ليست في هـ.

<sup>(</sup>٣) «سُبْحَانَهُ» ليست في م.

<sup>(</sup>٤) في ح زيادة: «وحمده».

<sup>(</sup>٥) في ب، ح: «الدين».

<sup>(</sup>٦) في ي زيادة: «اللَّه».

<sup>(</sup>٧) «تَعَالَى» ليست في و.

<sup>(</sup>A) في و بعد قوله: ﴿شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ﴾: «الآية»، وفي ط زيادة: «الآية»، وفي م زيادة: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُونَ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾، و﴿يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزاً ﴾ ليست في أ.

<sup>(</sup>٩) «وَكُتُبٌ» ساقطة من و.

<sup>(</sup>١٠) في أ زيادة: ﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهُزِءُونَ ﴾، وفي و زيادة: «الآية».

إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ (١)، وَعَرَفْتَ أَنَّ الطَّرِيقَ إِلَى اللَّهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَعْدَاءٍ قَاعِدِينَ عَلَيْهِ - أَهْلِ فَصَاحَةٍ وَعِلْم (٢) وَحُجَجٍ - ؛ فَالوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَعَلَّم (٣) مَنْ دِينِ اللَّهِ مَا يَصِيرُ سِلَاحاً لَكَ (٤) تُقَاتِلُ بِهِ هَوُلَاءِ الشَّيَاطِينَ، الَّذِينَ (٥) مَنْ دِينِ اللَّهِ مَا يَصِيرُ سِلَاحاً لَكَ (٤) تُقَاتِلُ بِهِ هَوُلَاءِ الشَّيَاطِينَ، الَّذِينَ (٥) قَالَ أَعْ وَيْنَ اللَّهِ مَا يَصِيرُ لَلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ المُسْتَقِيمَ \* قَالَ فَيِما أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَ لَهُمْ صِرَطَكَ المُسْتَقِيمَ \* قَالَ فَيِما أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَ لَمُمْ صَرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ \* وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَايِلِهِمْ وَلا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِيكَ (٨).

وَلَكِنْ (٩) إِنْ (١٠) أَقْبَلْتَ عَلَى اللَّهِ، وَأَصْغَيْتَ (١١) إِلَى حُجَجِ اللَّهِ (١٢) وَبَيِّنَاتِهِ (١٣)؛ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَيْنِ كَانَ ضَعِيفًا﴾.

<sup>(</sup>١) في ط: «ما ذكرت لك معرفة قلب» بدل: «ذَلِكَ».

<sup>(</sup>۲) في أ: «وعلوم».

<sup>(</sup>٣) في م: «تتعلم».

<sup>(</sup>٤) في ج: «لك سلاحاً» بتقديم وتأخيرٍ، وفي ز: «سلاحك».

<sup>(</sup>٥) في ك: «الذي».

<sup>(</sup>٦) في ب زيادة: «لهم».

 <sup>(</sup>٧) «وَمُقَدَّمُهُمْ» ساقطة من ب.
 ومُقدَّمُ القَوْمِ: هُوَ السَّابِقُ الَّذِي يَقُودُهم. ٱنظر: تفسير الطَّبري (١٢/ ٥٦١)، ومَقَايِيس اللُّغَة
 لاَبن فَارِسٍ (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٨) في و، م بعد قوله: ﴿ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾: «الآية»، وفي ي بعد قوله: ﴿ وَعَن شَمَايِلِهِم ۖ ﴾: «الآية»، وهي ي بعد قوله: ﴿ وَعَن شَمَايِلِهِم ۖ ﴾: «الآية»، وهِوَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ ليست في ح، ومن قوله: ﴿ ثُمَّ لَاَتِنَتَهُم ﴾ إلى هنا ليس في ط.

<sup>(</sup>٩) في ك: «لكن» من غير واو.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، د: «إذا»، وفي نسخة على حاشية ك: «إذ».

<sup>(</sup>١١) أَيْ: مِلْتَ بِسَمْعِكَ. ٱنظر: مَقَايِيس اللُّغَة لأبن فَارِسٍ (٣/ ٢٨٩)، ومُختار الصِّحَاح للرَّازيِّ (ص ١٧٦).

<sup>(</sup>۱۲) في أ،م: «إلى حججه».

<sup>(</sup>۱۳) في ز: «وبياناته»، و«وَبَيِّنَاتِهِ» ليست في ح.

وَالْعَامِّيُّ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ (١) يَغْلِبُ أَلْفاً (٢) مِنْ عُلَمَاءِ (٣) هَؤُلَاءِ (٤) الْمُشْرِكِينَ؛ كَمَا قَالَ (٥) تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ جُندُنَا لَأَثُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ ، فَجُنْدُ اللَّهِ هُمُ الْمُشْرِكِينَ؛ كَمَا قَالَ (٢) ، كَمَا أَنَّهُمُ (٨) الْغَالِبُونَ (٩) بِالسَّيْفِ الْغَالِبُونَ (٢) بِالحُجَّةِ وَاللِّسَانِ (٧) ، كَمَا أَنَّهُمُ (٨) الْغَالِبُونَ (٩) بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ (٢٠) ، وَإِنَّمَا الْخَوْفُ عَلَى الْمُوَحِّدِ (١١) الَّذِي (١٢) يَسْلُكُ الطَّرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سِلَاحُ (١٣) .

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا (١٤) بِكِتَابِهِ (١٥) الَّذِي جَعَلَهُ (١٦) تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ (١٧)،

<sup>(</sup>۱) قال الشَّيخ مُحمَّد بن إبراهيم - في شرح كشفِ الشُّبُهَات (ص ٥٩) -: «(والعَامِّيُّ من المُوَحِّدِين): الَّذِي عَرَفَ أَدِلَّةَ دِينِهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَلَا عَالِم، لَيْسَ المُرَادُ: العَامِّيَّ الجَاهِلَ؛ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُوَفَّقَ العَامِّيُّ - الَّذِي لَا يَعْرِف - لِحُجَّةٍ عَقْليَّة، وهو نَادِر».

<sup>(</sup>Y) في ج،ه،و،ي،ك: «الألف».

<sup>(</sup>٣) «عُلَمَاءِ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) ﴿هَؤُلَاءِ ﴾ ساقطة من ج،ك،م.

<sup>(</sup>٥) في ي زيادة: «اللَّه».

<sup>(</sup>٦) «فَجُنْدُ اللَّهِ هُمُ الغَالِبُونَ» ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>V) «وَاللِّسَانِ» ساقطة من ج.

<sup>(</sup>A) في ب، ه، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م: «هُمُ»، وفي ج: «لهم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) في ز: «غالبون».

<sup>(</sup>١٠) في أ: «فكما أنهم الغالبون بالحجة واللسان، فهم الغالبون بالسيف والسنان». و «السِّنَانُ»: حَدِيدَةُ الرُّمْح وَنَصْلُهُ. مَشارِق الأَنْوَار للقَاضِي عِيَاض (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>١١) «المُوَحِّدِ» ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱۲) في ب: «أن» بدل: «الَّذِي».

<sup>(</sup>١٣) في أ،ب: «سلاحاً»، ومن قوله: «وَإِنَّمَا الخَوْفُ عَلَى المُوَحِّدِ» إلى هنا ساقط من ج.

<sup>(</sup>١٤) «عَلَيْنَا» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٥) في ز زيادة: «العزيز».

<sup>(</sup>١٦) في ز زيادة: «اللَّه».

<sup>(</sup>١٧) أَيْ: هَذَا القُرْآنُ فِيهِ بَيَانٌ لِكُلِّ مَا بِالنَّاسِ إِلَيْهِ الحَاجَةُ مِنْ مَعْرِفَةِ الحَلَالِ وَالحَرَامِ، وَالثَّوَابِ وَالعَقَابِ. ٱنظر: تفسير الطَّبري (١٤/ ٣٣٣).

وَهُدًى وَرَحْمَةً (١) وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٢) ، فَلَا يَأْتِي صَاحِبُ (٣) بَاطِلٍ بِحُجَّةٍ إِلَّا وَفِي القُرْآنِ مَا يَنْقُضُهَا (٤) وَيُبَيِّنُ بُطْلَانَهَا ؛ كَمَا قَالَ (٥) تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ وَفِي القُرْآنِ مَا يَنْقُضُهَا (٤) وَيُبَيِّنُ بُطْلَانَهَا ؛ كَمَا قَالَ (٥) تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيلً ﴾ ، قَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ (٢): «هَذِهِ الآيَةُ عَامَّةٌ فِي كُلِّ حُجَّةٍ يَأْتِي بِهَا أَهْلُ البَاطِلِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ».

(١) «وَرَحْمَةً» ساقطة من ك.

<sup>(</sup>٢) «وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» ساقطة من و.

<sup>(</sup>٣) «صَاحِبُ» ساقطة من ه.

 <sup>(</sup>٤) في ل: «ما يناقضها».
 ومعنى «يَنْقُضُهَا»: يَهْدِمُهَا وَيُفْسِدُهَا. ٱنظر: العَيْن للخَلِيل (٥/ ٥٠)، وتَهْذِيب اللَّغَة للأَزهَريِّ (٨/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) في ي زيادة: «اللَّه».

<sup>(</sup>٦) في م، ونسخة على حاشية د: «السلف».

## [جَوَابٌ مُجْمَلٌ عَنِ ٱحْتِجَاجِ المُشْرِكِينَ بِالمُتَشَابِهِ]

وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ أَشْيَاءَ – مِمَّا ذَكَرَ (١) اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (٢) – جَوَاباً لِكَلَامِ ٱحْتَجَّ (٣) بِهِ المُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا (٤) عَلَيْنَا ؛ فَنَقُولُ :

جَوَابُ (٥) أَهْلِ البَاطِلِ مِنْ طَرِيقَيْنِ: مُجْمَلٍ، وَمُفَصَّلٍ (٦).

أَمَّا (٧) المُجْمَلُ: فَهُو الأَمْرُ العَظِيمُ، وَالفَائِدَةُ الكَبِيرَةُ (٨) لِمَنْ عَقَلَهَا، وَذَلِكَ (٩) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هُو اللَّذِي آنَزُلَ عَلَيْكَ الْكِنَبَ مِنْهُ ءَايَثُ مُحُكَمَتُ هُنَ أُمُ الْكَنِبِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهَتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَأَخُرُ مُتَشَيِهَتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَأَبَعِغَآءَ تَأْوِيلِهِ وَمُا يَعُلُمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَا اللَّهُ ﴿(١٠).

<sup>(</sup>۱) في ج،ي: «ذكرها»، وفي م: «ذكره».

<sup>(</sup>۲) في ز زيادة: «العزيز».

<sup>(</sup>٣) في أ،ب: «لكل ما ٱحتج»، وفي ج: «لكلام يحتج».

<sup>(</sup>٤) في ح: «زمننا».

<sup>(</sup>٥) في ب: «جوابها على».

<sup>(</sup>٦) في و: «مجملاً ومفصلاً».

<sup>(</sup>٧) في م: «فأما».

<sup>(</sup>A) في أ: «العظيمة».

<sup>(</sup>٩) في ز: «وهو».

<sup>(</sup>١٠) في و، طبعد قوله: ﴿ وَأَخُرُ مُتَشَدِهَاتُ ﴾: «الآية»، وفي مبعد قوله: ﴿ وَٱبْتِغَآهَ تَأْوِيلِهِ ۗ ﴾: «الآية»، وفي أريادة: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْهِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ﴾ الآية»، وفي بريادة: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْهِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ﴾ الآية »، وفي بريادة: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْهِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ﴾ وفي بريادة: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْهِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ وَ هُومَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ ساقطة من هـ، و﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَإِلَّا ٱللهُ ﴾ ساقطة من ز، ح، ل.

وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (١) ﷺ أَنَّهُ (٢) قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ (٣) الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ (٤) ؛ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ (٥) فَٱحْذَرُوهُمْ (١)»(٧).

#### مِثَالُ (٨) ذَلِكَ:

إِذَا (٩) قَالَ لَكَ بَعْضُ المُشْرِكِينَ (١٠): ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اَللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

أَوْ: إِنَّ (١١) الشَّفَاعَةَ (١٢) حَقُّ (١٣).

أَوْ: إِنَّ (١٤) الْأَنْبِيَاءَ لَهُمْ جَاهٌ (١٥) عِنْدَ اللَّهِ (١٦).

(١) في أ،ح: «النبي».

ر ) «أَنَّهُ» ساقطة من ج.

(٣) في ب،ج،ه،ح: «رأيت».

(٤) في أ، ج، و: «المتشابه» بدل: «مَا تَشَابَهَ مِنْهُ»، وفي و، م زيادة: «ويتركون المحكم». والمَقْصُودُ: يتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَتْ أَلْفَاظُهُ وَتَصَرَّفَتْ مَعَانِيه بِوُجُوهِ التَّأْوِيلَاتِ، لِيُحَقِّقُوا بِآدِّعَائِهِم الأَبَاطِيل مِنَ التَّأْوِيلَاتِ فِي ذَلِكَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالزَّيْغ، تَلْبِيساً مِنْهُمْ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ ضَعُفَتْ مَعْرِفَتُهُ. ٱنظر: تفسير الطَّبريّ (٥/ ٢٠٤).

(٥) في ب: «سُمَّاهم اللَّه»، وفي و: «ذمَّ اللَّه في كتابه».

(٦) في ب،و: «فا حذرهم».

(٧) أَخْرَجهُ البُخَارِيُّ (٤٥٤٧)، ومُسلمٌ (٢٦٦٥)، من حَديثِ عائشةَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا.

(A) في و: «وأمثال» وهو خطأ.

(٩) في ب: «إن».

(١٠) في أِ،ب: «المشرك» بدل: «بَعْضُ المُشْرِكِينَ»، وفي ج،ه،ح: «المشركون» وهو وهم.

(۱۱) في أ، ب، ه، ط، ل، م: «وإن».

(۱۲) في و: «لشفاعته».

(١٣) في ب: «وٱستدل بالشفاعة أنها» بدل: «أَوْ: إِنَّ الشَّفَاعَةَ».

(١٤) في أ،ب،ه،ز،ح،ط،ل،م: «وأن».

(١٥) أَيْ: قَدْرٌ وَمَنْزِلَةٌ. ٱنظر: العَيْن للخَلِيل (٦٦/٤)، ومُختار الصِّحَاح للرَّازيِّ (ص٦٤).

(١٦) «عِنْدَ اللَّهِ» ليست في أ،ب،ج،ح،ط،ي.

أَوْ: ذَكَرَ<sup>(۱)</sup> كَلَاماً لِلنَّبِيِّ <sup>(۱)</sup> عَلَيْهِ يَسْتَدِلُ<sup>(۳)</sup> بِهِ<sup>(۱)</sup> عَلَى شَيْءٍ مِنْ بَاطِلِهِ<sup>(۵)</sup>، وَأَنْتَ لَا تَفْهَمُ مَعْنَى الكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ.

فَجَاوِبْهُ بِقَوْلِكَ<sup>(٦)</sup>: إِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ<sup>(٧)</sup> أَنَّ<sup>(٨)</sup> الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ يَتْرُكُونَ المُحْكَمَ<sup>(٩)</sup> وَيَتَّبِعُونَ المُتَشَابِهَ (١٠).

وَمَا ذَكَرْتُهُ (١١) لَكَ (١٢) مِنْ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ (١٣) أَنَّ المُشْرِكِينَ (١٤) يُقِرُّونَ (١٥) بِالرُّبُوبِيَّةِ (١٦)، وَالأَنْبِيَاءِ، وَالأَوْلِيَاءِ (١٨) بِالرُّبُوبِيَّةِ (١٢)، وَالأَنْبِيَاءِ، وَالأَوْلِيَاءِ (١٨)

<sup>(</sup>۱) في أ، ه، ط: «وذكر»، وفي ب: «وذكر لك».

<sup>(</sup>٢) في أ،ب،ه: «كلام النبي».

<sup>(</sup>٣) في ب: «يستدلون».

<sup>(</sup>٤) «بهِ» ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>٥) في ب، ح: «الباطل»، وفي ج، و، م: «يستدل به على باطله».

<sup>(</sup>٦) «بِقَوْلِكَ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ز زيادة: «لنا في كتابه».

<sup>(</sup>A) «أَنَّ» ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٩) أَي: المُبيَّنَ المُفَصَّلَ. ٱنظر: تفسير الطَّبري (٥/ ١٨٨).

<sup>(</sup>۱۰) في ز: «ما تشابه».

<sup>(</sup>۱۱) في ب،ج،و،ح،ط،ك: «وما ذكرت»، وفي ي: «وذكرته».

<sup>(</sup>١٢) «لَكَ» ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٣) «أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ» ليست في ز، ل.

<sup>(</sup>١٤) في أ،ج: «المشركون» وهو خطأ، وفي ه: «الكفار».

<sup>(</sup>١٥) في ل،م: «مقرُّون».

<sup>(</sup>١٦) في ج: «بربوبيته».

<sup>(</sup>۱۷) في ب: «بالملائكة».

<sup>(</sup>١٨) في أ زيادة: «والصالحين»، وفي و،ح،ي: «أو الأنبياء أو الأولياء»، وفي ز: «وأن سبب كفرهم تعلَّقهم على الأنبياء، والملائكة، والأولياء» بدل: «وَأَنَّهُ كَفَرَهُمْ بِتَعَلَّقِهِمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، وَالأَنْبِيَاءِ، وَالأَوْلِيَاءِ»، و«وَالأَوْلِيَاءِ» ساقطة من ك،م.

- مَعَ قَوْلِهِمْ: ﴿هَتَوُلاَءِ شُفَعَتَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴿ ﴿ هَذَا (١) أَمْرٌ مُحْكَمٌ بَيِّنٌ (٢)، لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ (٣) أَنْ (٤) يُغَيِّرَ مَعْنَاهُ.

وَمَا ذَكَرْتَ (٥) لِي (٦) - أَيُّهَا المُشْرِكُ! - مِنَ القُرْآنِ، أَوْ كَلَامِ النَّبِيِّ (٧) وَلَكِنْ (٩) أَقْطَعُ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَا يَتَنَاقَضُ، وَلَكِنْ (٩) أَقْطَعُ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَا يَتَنَاقَضُ، وَأَنَّ كَلَامَ النَّهِ لَا يُخَالِفُ كَلَامَ اللَّهِ.

وَهَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سَدِيدٌ، وَلَكِنْ (١١) لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا مَنْ وَقَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَلَا تَسْتَهِنْ بِهِ (١٢)؛ فَإِنَّهُ (١٣) كَمَا قَالَ (١٤) تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا فَلَا تَسْتَهِنْ بِهِ (١٢)؛ فَإِنَّهُ (١٣) كَمَا قَالَ (١٤) تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا فَلَا تَسْتَهِنْ بِهِ (٢٢) وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴾.

\* \* \*

٧٨

<sup>(</sup>۱) في ي: «وهذا».

<sup>(</sup>٢) «بَيِّنٌ» ساقطة من أ،ز.

 <sup>(</sup>٣) في ج: «أحداً» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) «أُنْ» ساقطة من أ،ح.

<sup>(</sup>٥) في أ،و،ل: «وما ذكرته».

<sup>(</sup>٦) في ج: «إليَّ»، و «لِي» ساقطة من د.

<sup>(</sup>٧) في ب، ز: «وكلام الرسول»، وفي و: «أو كلام رسول اللَّه»، وفي ح: «أو كلاماً لرسول اللَّه» بدل: «أَوْ كَلَام النَّبِيِّ».

<sup>(</sup>A) في ب: «معناهًا».

<sup>(</sup>٩) في ط: «لكن».

<sup>(</sup>١٠) في ب: «وكلام الرسول»، وفي ه،ز: «الرسول».

<sup>(</sup>١١) «وَلَكِنْ» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>۱۲) في أ، و: «ولا تستهونه»، وفي ب: «ولا يشبهون» وهو تحريف، وفي ج: «فلا تستهونوه»، وفي د، ز، ح، ط،ي، ك: «ولا تستهون به»، وفي ه، ل، م: «فلا تستهون به»، والمثبت من شرحِ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ (ص٥٧).

<sup>(</sup>١٣) «فَإِنَّهُ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٤) في ب زيادة: «اللَّه».

## [جَوَابٌ مُفَصَّلٌ عَنِ الشُّبَهِ] [الشُّبْهَةُ الأُولَى: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَلَمْ يَقْصِدْ مِنَ الصَّالِحِينَ إِلَّا الجَاهَ وَالشَّفَاعَةَ؛ فَلَيْسَ بِمُشْرِكٍ]

وَأَمَّا الْجَوَابُ الْمُفَصَّلُ: فَإِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَهُمُ ٱعْتِرَاضَاتٌ كَثِيرَةٌ عَلَى دِينِ الرُّسُلِ (١) يَصُدُّونَ بِهَا النَّاسَ عَنْهُ (٢).

مِنْهَا: قَوْلُهُمْ: نَحْنُ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ (٣)، بَلْ نَشْهَدُ أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ، وَلَا يَرْزُقُ (٤)، وَلَا يَنْفَعُ (٥)، وَلَا يَنْفَعُ (٦)، وَلَا يَضُرُ (٢)، إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (٨)، وَأَنَّ مُحَمَّداً (٩)، وَلَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلَا ضَرّاً (١١)، فَضْلاً عَنْ عَبْدِ القَادِرِ (١١) أَوْ

<sup>(</sup>۱) «عَلَى دِينِ الرُّسُلِ» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٢) «عَنْهُ» ليست في ي، ل.

<sup>(</sup>٣) في ب،و،ز،ل،م زيادة: «شيئاً».

<sup>(</sup>٤) في ك زيادة: «إلا اللَّه»، وفي ل،م زيادة: «ولا يحيي، ولا يميت، ولا يدبر الأمر».

<sup>(</sup>٥) «وَلَا يَنْفَعُ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) «وَلَا» سقطت من هـ.

<sup>(</sup>V) في د زيادة: «ولا يحيي، ولا يميت، ولا يُدَبِّر الأمر».

<sup>(</sup>A) «لَهُ» ساقطة من ب، و«وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» ليست في هـ.

<sup>(</sup>٩) في ج: «محمد» وهو وهم.

<sup>(</sup>١٠) في ز: «ضرّاً ولا نفعاً» بتقديم وتأخيرٍ.

<sup>(</sup>١١) هُوَ: أَبُو مُحمَّدٍ، عَبدُ القَادِر بِّنُ أَبِي صَالِحِ عَبدِ اللَّهِ بنِ جنكي دُوست الجِيلِيُّ - وَيُقَالُ: الجِيلَانِيُّ -، وَلِدَ بِجِيلَانَ سَنَةَ (٤٧١هـ)، وتُوفِّيَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ (٥٦١هـ)، وقدِ ٱتُّخذَ قَبْرُهُ مَزَاراً يُعبَدُ مِنْ دُونِ اللَّه. وَلِدَ بِجِيلَانَ سَنَةَ (٤٧١ هـ)، وذَيْل طَبَقَات الحَنَابِلَة لاَبن رَجَبٍ (٢/ ١٨٧)، وأنظر: سِير أَعْلَام النُّبَلَاء للنَّهَبِيِّ (٠٠/ ٤٣٩)، وذَيْل طَبَقَات الحَنَابِلَة لاَبن رَجَبٍ (١/ ١٨٧)، والدُّرَر السَّنيَّة لاَبن قاسم (١/ ٣٦- ٧٥)، (٢/ ٣٣٦).

غَيْرِهِ (١)، وَلَكِنْ أَنَا مُذْنِبٌ (٢)، وَالصَّالِحُونَ (٣) لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللَّهِ (٤)، وَأَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ بِهِمْ (٥)!

فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمَ؛ وَهُوَ: أَنَّ (١) الَّذِينَ (٧) قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ مُقِرُّونَ (١٢) بِمَا ذَكَرْتَ (٩)، وَمُقِرُّونَ (١١) أَنَّ (١١) أَوْثَانَهُمْ (١٢) لَا تُدَبِّرُ شَيْئاً، وَإِنَّمَا أَرَادُوا (١٣) اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْجَاهُ (١٤) وَالشَّفَاعَةَ، وَٱقْرَأُ (١٥) عَلَيْهِ (١٦) مَا ذَكَرَهُ (١٧) اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَوَضَّحَهُ (١٤).

\* \* \*

(۱) في أ،ب،ج،ز،ك،ل،م: «وغيره»، و«أَوْغَيْرهِ» ليست في ح.

(٢) في أ: «نحن مذنبين» بدل: «أَنَا مُذْنِبٌ»، وفي ب: «ولكن نذب» وهو تصحيف.

(٣) في أ: «والصالحين» وهو وهم.

(٤) «عِنْدَ اللَّهِ» ساقطة من أ.

(٥) في أ: «بجاههم».

(٦) في ج: «وهم» - و«أَنَّ» ساقطة منها -، وفي ه زيادة: «الكفّار».

(٧) في ب: «الذي».

(A) في أ،ه،ز: «يقرُّون»، وفي د،ز،ط،ك زيادة: «للَّه»، وفي ه زيادة: «اللَّه» وهو خطأ.

(٩) في ب: «بهذا»، وفي و زيادة: «لي أيُّها المبطِلُ».

(١٠) في هـ: «يقرُّوا»، وفي ز: «ويقرُّون»، و«وَمُقِرُّونَ» ساقطة من ب.

(۱۱) في م: «بأن».

(١٢) جَمْعُ وَثَنٍ، وَهِيَ: حِجَارَةٌ كَانَتْ تُعْبَدُ، أَوْ هُوَ: كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. ٱنظر: مَقَايِيس اللُّغَة لاَبن فَارِس (٦/ ٨٥)، وتيسير العزيز الحميد (ص ٨٩).

(١٣) في ب زيادة: «منها»، وفي د،و،ك،ل،م زيادة: «ممن قصدوا».

(١٤) في ك: «إلَّا الجاه».

(١٥) في أ،ي: «فاُقرأ».

(١٦) في ب: «عليهم».

(۱۷) في أ، د، ه، و، ز، ل، م: «ما ذكر».

(١٨) في ج زيادة: «له»، وفي ك زيادة: «كما قال تعالى: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيَ ﴾. الآية، وقوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾».

#### [الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: حَصْرُهُمْ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ فِي الأَصْنَامِ دُونَ الصَّالِحِينَ]

فَإِنْ (۱) قَالَ: هَوُلَاءِ (۲) الآيَاتُ نَزَلَتْ فِيمَنْ يَعْبُدُ الأَصْنَامَ؛ فَكَيْفَ (۳) تَجْعَلُونَ الطَّالِحِينَ مِثْلَ الأَصْنَامِ ؟! أَمْ (٤) كَيْفَ تَجْعَلُونَ (٥) الأَنْبِيَاءَ أَصْنَاماً (٦)؟! فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمَ.

فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ<sup>(۷)</sup> أَنَّ الكُفَّارَ يَشْهَدُونَ<sup>(۸)</sup> بِالرُّبُوبِيَّةِ كُلِّهَا لِلَّهِ<sup>(۹)</sup>، وَأَنَّهُمْ مَا أَرَادُوا مِمَّنْ<sup>(۱۱)</sup> قَصَدُوا<sup>(۱۱)</sup> إِلَّا الشَّفَاعَةَ<sup>(۱۲)</sup>، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ فِعْلِهِمْ وَفِعْلِهِ<sup>(۱۲)</sup> بِمَا ذَكَرَ<sup>(۱٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في ب، ح: «وإن».

<sup>(</sup>۲) في و،م: «إنَّ هؤلاء»، وفي ز: «هذه».

<sup>(</sup>٣) في أ،ب،ج،د،و،ح،ط،ل،م: «كيف».

<sup>(</sup>٤) «أُمْ» ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) في ك: «تجعلو».

<sup>(</sup>٦) في ب، ه، م: «أصنام».

<sup>(</sup>٧) في ك: «قرَّ».

<sup>(</sup>A) في ك: «يشهدن».

<sup>(</sup>٩) «لِلَّهِ» ليست في أ، ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ج، د، و، ز، ح، ط، ي: «ممَّا».

<sup>(</sup>١١) «مِمَّنْ قَصَدُوا» ليست في هـ.

<sup>(</sup>١٢) في ج: «لشفاعة»، وفي د: «القرب والشَّفاعة».

<sup>(</sup>١٣) في أ،م: «فعله وفعلهم» بتقديم وتأخيرٍ.

<sup>(</sup>١٤) "بِمَا ذَكَرَ" ليست في أ،ب،ج، ه،ح،ط،ك.

فَادْكُوْ لَهُ أَنَّ الكُفَّارَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الأَصْنَامَ (۱)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الأَوْلِيَاء (۲) الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ أُوْلَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْأَوْلِينَاءَ أَيُّهُمُ أَقَرُبُ (٣)، وَيَدْعُونَ (٤) عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ (٥) وَأُمَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ (٧) تَعَالَى: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللِهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الل

وَٱذْكُرْ لَهُ (٩) قَوْلَهُ تَعَالَى (١٠): ﴿ وَيَوْمَ يَعَثَّرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ (١١) لِلْمَلَيِّكَةِ

<sup>(</sup>١) في د، ل: «الصَّالحين والأصنام»، وفي ه: «الصالحين».

<sup>(</sup>٢) في ز: «الصَّالحين».

<sup>(</sup>٣) فَـــي أَ،ج،ز،كُ،ل،م زيـــادة: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُۥۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾، وفـــي و،ح،ط زيادة: «الآية»، وفي ي زيادة: «﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥۗٛ الآية».

<sup>(</sup>٤) في ح: «ويدعوا».

<sup>(</sup>٥) «اَبْنَ مَرْيَمَ» ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٦) في ز زيادة: ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>V) «اللَّهُ» ليست في ب، د، ز، ح، ك، م.

<sup>(</sup>A) في أبعد قوله: ﴿ يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ﴾: ﴿ إلى قوله: ﴿ قُلُ ٱتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴾ الآية »، وفي ب، هـ، ح بعد قوله: ﴿ وَأُمْتُهُ صِدِيقَةً ﴾ : ﴿ إلى قوله : ﴿ قُلُ ٱتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴾ »، وفي و بعد قوله : ﴿ وَأُمْتُهُ صِدِيقَةً ﴾ : ﴿ الآية »، وفي ط بعد قوله : ﴿ وَأَمْتُهُ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ : ﴿ إلى قوله : ﴿ وَفِي يَ بعد قوله : ﴿ وَمَن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ : ﴿ إلى قوله : ﴿ وَفِي مِن وَبِي مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ : ﴿ إلى قوله : ﴿ وَمِن قَبْلِهِ ٱلمُسْلُ ﴾ : ﴿ الآية الثَّانية ساقطة من د.

<sup>(</sup>A) «لَهُ» ليست في أ،ب،ج،د،ه،و،ح،ط،ي،ك،ل،م.

<sup>(</sup>۱۰) في ك: «وقوله تعالى».

<sup>(</sup>١١) في أ،ب،د،هـ،ز،ح،ط،ي،ل،م: «نحشرهم»، «نقول» بالنون، وهي قِرَاءَةُ الجُمْهُورِ غَيْر يَعْقُوب وحَفْص. ٱنظر: النَّشْر في القِرَاءاتِ العَشْر لاَّبْن الجَزَرِيِّ (٢/ ٢٥٧، ٣٥١).

أَهَنَوُلآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعۡبُدُونَ \* قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلَ كَانُوا يَعۡبُدُونَ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

فَقُلْ لَهُ<sup>(۱)</sup>: عَرَفْتَ (٤) أَنَّ اللَّهَ (٥) كَفَّرَ مَنْ قَصَدَ الأَصْنَامَ (٦)، وَكَفَّرَ - أَيْضاً - مَنْ قَصَدَ الصَّالِحِينَ، وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) في أبعد قوله: ﴿إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾: «الآية»، وفي ب، زبعد قوله: ﴿وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ﴾: «الآية»، وفي و بعد قوله: ﴿وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ﴾:

<sup>(</sup>٢) في أ، د زيادة: "وقوله تعالى: "وَوَإِدْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَخِذُونِ وَأُبِّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ اَقُولَ اللّهِ يَعِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَخِذُونِ وَأُبِي اللّهَ يَعِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اللّهَ يَعِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْغَذُونِ وَأُبِي اللّهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْغَذُونِ وَأُبِي إللهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمَتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى اللّهَ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخَذُونِ وَأُبِي إللهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ أَرْبَكُمْ عَالَمَ اللّهَ يَعِيسَى ابْنَ مُرَبَعَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِينَاسِ الْخَذُونِ وَأُبِي إللهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَ أَرْبَ كُنتَ قُلْتُ لَهُمْ وَلَهُ اللّهَ يَعِيسَى ابْنَ أَنْ قُلْتُ لَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَ إِلَى الْمُعْرَفِ وَأُبِي وَلَهُمْ وَكُنتُ عَلَيْمِ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلِكَ إِنَكَ أَنتَ عَلَيْمُ وَلَيْكُ إِلَى اللّهَ يَعِيسَى ابْنَ مَرْبَعَ عَلْمَهُمْ وَلَى اللّهَ وَلَى اللّهَ يَعِيسَى ابْنَ مَرْبَعَ عَلَيْمِ وَلَكُ اللّهَ وَلَول مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِلَى كُنتَ النَّو قِيلَ عَلَيْمُ وَلَى اللّهُ وَلَول مَا لَيْسَ لِي بِحَقً إِلَى كُنتَ قُلْتُهُ وَلَلْ مَا يَشَى لِي بِحَقً إِل كُنتَ قُلْتُهُ وَلَلْ مَا لَيْسَ لِي بِحَقً إِلَى كُنتَ قُلْتُهُ وَلَى اللّهَ اللّهُ وَلَول مَا لَيْسَ لِي بِحَقً إِلَى كُنتَ قُلْتُهُ مَلْكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقً إِلَى كُنتَ قُلْتُهُ مُنَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهَ الْمَلْولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَلْقُ وَلُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقًا إِلَهُ اللّهُ وَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٣) «لَهُ» ليست في أ.

<sup>(</sup>٤) في د،ز،ط،ي،ك: «هل عرفت»، و«عَرَفْتَ» ليست في ب.

<sup>(</sup>٥) في ب زيادة: «سبحانه».

<sup>(</sup>٦) في م: «قصد الملائكة، وكفر من قصد الأنبياء، وكفر من قصد الأصنام» بدل: «قَصَدَ الأَصْنَامَ».

#### [الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ طَلَبَ الشَّفَاعَةِ مِنْهُمْ لَيْسَ بِشِرْكٍ]

فَإِنْ قَالَ<sup>(۱)</sup>: الكُفَّارُ يُرِيدُونَ مِنْهُمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّافِعُ، الضَّارُ<sup>(۲)</sup>، المُدَبِّرُ<sup>(۳)</sup>، لَا أُرِيدُ إِلَّا مِنْهُ، وَالصَّالِحُونَ<sup>(٤)</sup> لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الأَمْرِ شَيْءُ<sup>(٥)</sup>، وَلَكِنْ<sup>(٦)</sup> أَقْصِدُهُمْ أَرْجُو مِنَ اللَّهِ<sup>(٧)</sup> شَفَاعَتَهُمْ<sup>(٨)</sup>.

فَالجَوَابُ: إِنَّ هَذَا قَوْلُ الكُفَّارِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ<sup>(٩)</sup>، وَٱقْرَأُ<sup>(١١)</sup> عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى (١١): ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ ذُلُهَىۤ ﴾ (١٢)(١٢)، وَقَوْلَهُ تَعَالَى (١٤):

 <sup>(</sup>١) في ز زيادة: «إنَّ».

<sup>(</sup>۲) في و: «الضَّار النَّافع» بتقديم وتأخيرٍ.

<sup>(</sup>٣) في ط: «وحده لا شريك له» بدل: «المُدبِّرُ»، وفي د زيادة: «لجميع الأمور».

<sup>(</sup>٤) في م: «والصالحين» وهو وهم.

<sup>(</sup>٥) في ب: «ما لهم من الأمر من شيء».

<sup>(</sup>٦) «وَلَكِنْ» ليست في هـ.

<sup>(</sup>V) «مِنَ اللَّهِ» ليست في أ.

<sup>(</sup>A) في ب: «أرجو شفاعتهم من الله» بتقديم وتأخيرٍ، وفي ي: «بشفاعتهم».

<sup>(</sup>٩) ﴿بِسَوَاءٍ اليست في ج، ه، ح، ط، ي.

<sup>(</sup>١٠) في ج، د، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م: «فاً قرأ».

<sup>(</sup>١١) في د، ه، ح، ي: «قولهم» بدل: «قَوْلَهُ تَعَالَى»، وقوله: «بِسَوَاءٍ، وَٱقْرَأْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى» ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٢) ﴿ زُلُفَيَّ ﴾ ؟ أَيْ: قُرْبَةً وَمَنْزِلَةً. تفسير الطَّبريّ (٢٠/ ١٥٦).

<sup>(</sup>١٣) فَــِي أَ ، ج ، و ، ك ، م : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ٱَوْلِيكَ ۚ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللّهِ زُلُفَىٓ ﴾ ، وفـــي ز : ﴿ وَٱلَذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ٱَوْلِيكَ ۚ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللّهِ زُلُفَىٓ إِنَّ ٱللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَبِفُونَ ۗ إِلَى ٱللّهِ زُلُفَىٓ ﴾ الآية ». يَخْتَبِفُونَ ۗ إِلَى اللّهِ رُلُفَىٓ ﴾ الآية ».

<sup>(</sup>١٤) ﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى﴾ ليست في ب،د،ه،ز،ح،ط،ي، و﴿تَعَالَى﴾ ليست في ك،ل،م.

﴿ وَيَقُولُونَ (١) هَمْؤُلُآءِ شُفَعَتُونُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (٢).

وَٱعْلَمْ<sup>(٣)</sup> أَنَّ هَذِهِ الشُّبَهَ<sup>(٤)</sup> الثَّلَاثَ هِيَ<sup>(٥)</sup> أَكْبَرُ<sup>(٦)</sup> مَا عِنْدَهُمْ<sup>(٧)</sup>، فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ وَضَّحَهَا <sup>(٨)</sup> فِي كِتَابِهِ، وَفَهِمْتَهَا<sup>(٩)</sup> فَهْماً جَيِّداً؛ فَمَا بَعْدَهَا أَيْسَرُ مِنْهَا.

\* \* \*

(١) ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ ساقطة من ب، د، ه، ح، ط، ي، ل.

<sup>(</sup>٢) في ز،م: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُؤُلَّآءِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في ط: «فاعلم»، وفي م: «وعلم».

<sup>(</sup>٤) في د،ي: «الشبهة» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في ز: «هُنَّ»، وفي ي: «هم».

<sup>(</sup>٦) في ب: «أكثر».

<sup>(</sup>V) في ح، ط: «ما عنده»، وفي ز: «شبههم» بدل: «مَا عِنْدَهُمْ».

<sup>(</sup>۸) في ز: «أوضحها».

<sup>(</sup>٩) في ب: «وفهمناها».

## [الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: نَفْيُهُمْ عِبَادَةَ الصَّالِحِينَ، مَعَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَهُمْ أَوْ يَذْبَحُونَ لَهُمْ]

فَإِنْ (۱) قَالَ: أَنَا لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ، وَهَذَا الْآلْتِجَاءُ إِلَى الصَّالِحِينَ وَدُعَاؤُهُمْ (۲) لَيْسَ بِعِبَادَةٍ (۳).

#### [الجَوَابُ الأَوَّلُ]

فَقُلْ لَهُ (٤): أَنْتَ تُقِرُّ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكَ (٥) إِخْلَاصَ العِبَادَةِ (٦)؟

فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ.

فَقُلْ لَهُ(٧): بَيِّنْ لِي هَنَا الفَرْضَ(٨) الَّذِي (٩) فَرَضَ (١٠) اللَّهُ عَلَيْكَ – وَهُوَ (11) إِخْلَاصُ العِبَادَةِ (١٢)، وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكَ –.

في ب،ه،ح: «وإن».

<sup>(</sup>٢) في أ،ج،د،ه،و،ز،ح،ط،ي،ك،م: «إليهم ودعائهم»، بدل: «إِلَى الصَّالِحِينَ وَدُعَاؤُهُمْ»، وفي ب: «إليهم ليس بعبادة ودعاؤهم»، والمثبت من ل.

<sup>(</sup>٣) في ب: «ليس عبادة»، وفي ل: «ليس بشرك».

<sup>(</sup>٤) «لَهُ» ليست في ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب زيادة: «وهو».

<sup>(</sup>٦) في ز زيادة: «له»، وفي ح، ط زيادة: «للَّه»، وفي ل زيادة: «وهو حقه عليك».

<sup>(</sup>٧) «لَهُ» ليست في أ،ج،و،م.

<sup>(</sup>A) «الفَرْضَ» ساقطة من ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ل.

<sup>(</sup>٩) «الفَرْضَ الَّذِي» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۱۰) في د، و، ز، ح، ي: «فرضه».

<sup>(</sup>١١) في ط: «من» بدل: «وَهُوَ».

<sup>(</sup>۱۲) في د،ه،ز،ط،ي،م زيادة: «لله».

فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ العِبَادَةَ وَلَا أَنْوَاعَهَا؛ فَبَيِّنْهَا بِقَوْلِكَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (١): ﴿ اللَّهُ تَعَالَى (٢) ﴿ اللَّهُ تَعَالَى (٢) ﴿ اللَّهُ تَعَالَى (٢) ﴿ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ اللَّ

فَإِذَا أَعْلَمْتُهُ } بِهَذَا (٥)؛ فَقُلْ لَهُ: هَلْ هُوَ عِبَادَةٌ لِلَّهِ (٦)؟

 $\vec{b}$  فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ (٧): نَعَمْ، وَ (الدُّعَاءُ مُخُّ (٨) العِبَادَةِ (٩).

فَقُلْ لَهُ: إِذَا (١٠) أَقْرَرْتَ أَنَّهُ (١١) عِبَادَةٌ، وَدَعَوْتَ اللَّهَ لَيْلا وَنَهَاراً، خَوْفاً

<sup>(</sup>۱) في ب: «قوله تعالى»، وفي د: «قول اللَّه»، وفي هـ: «قول اللَّه تعالى»، وفي و: «بينها بقول اللَّه تعالى»، وفي ح: «قال اللَّه»، وفي ط: «فبينها بقول اللَّه»، وفي ح: «قال اللَّه»، وفي ع: «قال اللَّه بقوله»، وفي م: «يقول اللَّه تعالى».

<sup>(</sup>٢) ﴿ تَضَرُّعًا﴾ ؟ أَيْ: تَذَلَّلًا وَٱسْتِكَانَةً لِطَاعَتِهِ ، ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ ؛ أَيْ: بِخُشُوعِ قُلُوبِكُمْ ، وَصِحَّةِ اليَقِينِ مِنْكُمْ بِوَحْدَانِيَّتِهِ فِيمَا بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ، لَا جِهَاراً وَمُرَاءَاةً. تفسير الطَّبريّ (١٠/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) في أ،ج،ز،ك،ل،م زيادة: ﴿إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْلَدِينَ﴾.

<sup>(</sup>٤) في أ،ج: «عملت»، وفي ب: «إذا أعلمته»، وفي د،ز،ط: «إذا علمت»، وفي ه،ح،ي: «إذا عملت»، وفي ك،م: «علَّمته».

<sup>(</sup>٥) في و: «علمت هذا».

<sup>(</sup>٦) في ب: «فهل هو عبادة اللَّه»، وفي د،ي: «هل هو عبادة اللَّه»، وفي و: «قل: هل هو عبادة اللَّه» بدل: اللَّه»، وفي ز: «هل هذا عبادة للَّه تعالى أوْ لا» وفي ك: «ثم قلت له: هل هي عبادة اللَّه» بدل: «فَقُلْ لَهُ: هَلْ هُوَ عِبَادَةٌ لِلَّهِ»، و«لِلَّهِ» ليست في هـ.

<sup>(</sup>٧) في ي: «يقرَّ ويقول».

<sup>(</sup>A) في و: «من» بدل: «مُخُّ».

<sup>(</sup>٩) هذا لفظُ حديثٍ أَخْرَجهُ التِّرمذيُّ (٣٣٧١) منْ حَديثِ أَنَس ﴿ وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ٱبْنِ لَهِيعَةَ»، وفي الباب: حَديثُ النَّعْمَان بن بَشِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّعْمَان بن بَشِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ العِبَادَةُ الْخَرَجهُ أَحْمَدُ (١٨٣٥٢)، وأَبُو دَاوُد (١٤٧٩)، والتِّرمذيُّ (٣٣٧٢)، وقال: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

<sup>(</sup>۱۰) في ب: «إنما» بدل: «إِذَا».

<sup>(</sup>١١) في أ، ب، ج، د، ه، و، ح، ط، ي، ك: «أنها».

وَطَمَعاً، ثُمَّ دَعَوْتَ<sup>(۱)</sup> فِي تِلْكَ الحَاجَةِ نَبِيَّاً<sup>(۱)</sup> أَوْ غَيْرَهُ؛ هَلْ أَشْرَكْتَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ<sup>(۳)</sup> غَيْرَهُ<sup>(۱)</sup>؟

فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ (٥).

فَقُلْ<sup>(٦)</sup> لَهُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى<sup>(٧)</sup>: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱثْمَـرَ ﴾، فَإِذَا صَلَّيْتَ لِلَّهِ <sup>(٨)</sup> وَنَحَرْتَ لَهُ؛ هَلْ هَذَا<sup>(٩)</sup> عِبَادَةُ (١٠)؟

فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ (١١): نَعَمْ (١٢).

فَقُلْ لَهُ: إِذَا (١٣) نَحَرْتَ لِمَحْلُوقٍ - نَبِيٍّ، أَوْ جِنِّيٍّ، أَوْ غَيْرِهِمَا -؛ هَلْ أَشْرَكْتَ فِي هَذِهِ العِبَادَةِ غَيْرَ اللَّهِ (١٤)؟

فَلَا بُدَّ أَنْ يُقِرَّ وَيَقُولَ (١٥): نَعَمْ (١٦).

<sup>(</sup>۱) في ب زيادة: «اللَّه» وهو وهم، وفي ز زيادة: «مع اللَّه تعالى».

<sup>(</sup>۲) في ب زيادة: «أو وليّاً».

<sup>(</sup>٣) في ل، م: «في هذه العبادة» بدل: «فِي عِبَادَةِ اللَّهِ».

<sup>(</sup>٤) في ز زيادة: «أوْ لا».

<sup>(</sup>٥) ﴿فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ السِّت فِي أَ، ب، ج، د، ه، ح، ط، ي.

<sup>(</sup>٦) في ز: «وقل».

<sup>(</sup>٧) في أ: «فإذاً قال اللَّه»، وفي ب،ي: «إذ قال اللَّه تعالى»، وفي ج،و،ح،ط: «إذا قال اللَّه»، وفي د،ه: «إذ قال اللَّه»، وفي د،ه: «إذ قال اللَّه»، وفي ك: «قال اللَّه تعالى» بدل: «فَقُلْ لَهُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى».

<sup>(</sup>A) في أ، ب، ج، د، ه، و، ح، ط، ي بدل «فَإِذَا صَلَّيْتَ لِلَّهِ» : «وأطعت اللَّه»، وفي ل، م: «فإذا أطعت اللَّه».

<sup>(</sup>٩) في و : «هذه».(٩) في زيادة : «أوْ لا».

<sup>(</sup>١١) في ب: «يقرَّ ويقول». (١٢) هنا في د: خرم بمقدار لوحة.

<sup>(</sup>۱۳) في ه، ح، ط: «فإن»، وفي ز،ي: «فإذا».

<sup>(</sup>١٤) في أ: «في عبادة اللَّه غيره»، وفي ز: «في هذه العبادة أو لا» بدل: «فِي هَذِهِ العِبَادَةِ غَيْرَ اللَّهِ».

<sup>(</sup>١٥) في و،ز،ط: «يقول» بدل: «يُقِرَّ وَيَقُولَ».

<sup>(</sup>١٦) من قوله: «فَقُلْ لَهُ: إِذَا نَحَرْتَ لِمَخْلُوقٍ» إلى هنا ساقط من ب.

#### [الجَوَابُ الثَّانِي]

وَقُلْ<sup>(۱)</sup> لَهُ<sup>(۲)</sup> - أَيْضاً -: المُشْرِكُونَ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ؛ هَلْ<sup>(۳)</sup> كَانُوا يَعْبُدُونَ المَلَائِكَةَ، وَالصَّالِحِينَ، وَاللَّاتَ<sup>(٤)</sup>، وَغَيْرَ ذَلِكَ<sup>(٥)</sup>؟

فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ (٦): نَعَمْ.

فَقُلْ (٧) لَهُ (١٠): وَهَلْ (٩) كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ إِلَّا فِي الدُّعَاءِ، وَالذَّبْحِ (١٠)، وَالاَّلْتِجَاءِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؟ وَإِلَّا فَهُمْ مُقِرُّونَ أَنَّهُمْ عَبِيدُهُ وَتَحْتَ قَهْرِهِ (١١)، وَأَنَّ اللَّهَ (١٢) هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الأَمْرَ (١٣)، وَلَكِنْ دَعَوْهُمْ (١٤) وَٱلْتَجَوُّوا إِلَيْهِمْ لِلْجَاهِ (١١) وَالشَّفَاعَةِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًا (١٦).

\* \* \*

(۱) في ك: «فقل». (وَقُلْ لُهُ». (الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه (الله عنه الله عنه الله عنه (الله عنه الله عنه الل

(٣) «هَلْ» ليست في أ،ج،و.

(٤) في ب: «الصالحين والملائكة» بتقديم وتأخير، «وَاللَّاتَ» ساقطة منها.

(٥) في ز: «وغيرهم أو لا»، وفي ك: «والعزى، وغيرهم» بدل: «وَغَيْرَ ذَلِكَ».

(٦) في ك: «يقرَّ ويقول»، وفي ي زيادة: «لك».

(V) في م: «وقل». (A) في ب، م: «لهم».

(٩) في م: «هل». «الفزع».

(١١) في أ، و: «عبيده وتحت قهر الله»، وفي ج،ح،ي: «عبيد تحت قهر الله»، وفي ه: «عبيد وتحت قهره»، وفي وز: «عبيده وتحت قهر وتصرف الله تعالى»، وفي ط: «عبيده وتحت تصريفه»، وفي ك: «عبيده وتحت قهره وتصرفه».

(١٢) في ز: «وأنَّه سبحانه». " (١٣) في أ،ك: «الأمور».

(١٤) في أ: «وإنما دعوهم»، وفي ب،ه،ح،ي: «لكن دعوهم»، وفي ج،ط: «ولكن ٱدعوهم»، وفي وذي ولكن دعواهم».

(١٥) في ز: «إلَّا للجاه»، وفي ط: «بالجاه».

(١٦) في ك زيادة: «مهماً».

## [الشُّبْهَةُ الخَامِسَةُ: أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الشِّرْكَ؛ فَقَدْ أَنْكَرَ شَفَاعَةَ الرَّسُولِ ﷺ

فَإِنْ (١) قَالَ: أَتُنْكِرُ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَبْرَأُ (٢) مِنْهَا؟

فَقُلْ<sup>(٣)</sup>: لَا أُنْكِرُهَا<sup>(٤)</sup>، وَلَا أَتَبَرَّأُ<sup>(٥)</sup> مِنْهَا، بَلْ هُوَ ﷺ (<sup>٦)</sup>: الشَّافِعُ (<sup>٧)</sup> المُشَفَّعُ، وَأَرْجُو شَفَاعَتَهُ، وَلَكِنَّ (<sup>٨)</sup> الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا لِلَّهِ؛ كَمَا قَالَ (<sup>٩)</sup> تَعَالَى: ﴿قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾.

وَلَا تَكُونُ (١٠) إِلَّا بَعْدَ إِذْنِ اللَّهِ (١١)؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى (١٢): ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذِنهِ ۚ ﴾(١٣).

في أ: «وإن».

(۲) في ح: «وتتبرأ».

(٣) في ي زيادة: «له».

(٤) في أ: «لا أنكر».

(٥) في ح،ط،ي: «تبرأ».

(٦) في كَ: «الرسول» بدل: «لَا أُنْكِرُهَا، وَلَا أَتَبَرَّأُ مِنْهَا، بَلْ هُوَ ﷺ».

(٧) في ب: «الشَّفيع».

(A) في ب، ه، ز، ح، ط، ي: «لكن».

(٩) في ب: «قال اللَّه» بدل: «كَمَا قَالَ».

(۱۰) في ب،ك: «يكون».

(١١) في أ، ح: «إذنه»، وفي ز: «من بعد إذنه تعالى»، وفي ك، م: «من بعد إذن اللَّه»، و«اللَّهِ» ساقطة من ب.

(۱۲) «تَعَالَى» ليست في و.

(١٣) «كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ ليست في أ.

وَلَا<sup>(۱)</sup> يَشْفَعُ فِي أَحَدٍ إِلَّا بَعْدَ<sup>(۲)</sup> أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ<sup>(٣)</sup>؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى<sup>(٤)</sup>: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾.

وَهُوَ لَا يَرْضَى إِلَّا<sup>(٥)</sup> التَّوْحِيدَ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (٦).

فَإِذَا (٧) كَانَتِ الشَّفَاعَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ، وَلَا تَكُونُ (١) إِلَّا بَعْدَ إِذْنِهِ (٩)، وَلَا يَشْفَعُ النَّبِيُّ وَلَا غَيْرُهُ فِي أَحَدٍ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ (١٠)، وَلَا يَأْذَنُ (١١) إِلَّا لِأَهْلِ (١٢) النَّهُ وَيَهِ وَلَا يَأْذَنُ (١١) إِلَّا لِأَهْلِ (١٢) النَّهُمَّ لَا التَّوْحِيدِ؛ تَبَيَّنَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا لِلَّهِ، وَأَطْلُبُهَا (١٣) مِنْهُ (١٤)، فَأَقُولُ (١٥): اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي شَفَاعَتَهُ (١٦)! اللَّهُمَّ شَفِّعُهُ فِي (١٧)! وَأَمْثَالَ هَذَا (١٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في ك: «فلا».

<sup>(</sup>٢) في ك: «من بعد»، و«بَعْدَ» ليست في ج، ط.

يُّ : «إلا بإذنه»، وفي ز: «ولا تكون إلَّا لمن ٱرتضى» بدل: «وَلَا يَشْفَعُ فِي أَحَدٍ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ»، وفي ح: «إذن اللَّه فيه»، وفي ل زيادة: «ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص».

<sup>(</sup>٤) من قوله: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ إلى هنا ليس في ب.

<sup>(</sup>٥) في ز زيادة: «عن أهل».

<sup>(</sup>٦) في ب، ز، ك، ل زيادة: ﴿ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾، وفي م زيادة: «الآية».

<sup>(</sup>۸) فی ب: «یکون».

<sup>(</sup>٧) في ب: «وإذا».

<sup>(</sup>٩) في ب، ز: «إلا من بعد إذنه»، وفي ط: «إذن اللَّه».

<sup>(</sup>١٠) في ب: «إلا بعد إذنه»، وفي ز: «في أحد إلَّا من بعد أن يأذن اللَّه تعالى لمن يشاء ويرضى» بدل: «فِي أَحَدٍ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ».

<sup>(</sup>۱۱) في ح،ط،ك زيادة: «اللَّه». (۱۲) في ز: «في أهل».

<sup>(</sup>١٣) في أَ،ك،م: «وأنا أطلبها»، وفي ز: «فأنا أطلبها».

<sup>(</sup>١٤) «وَأَطْلُبُهَا مِنْهُ» ساقطة من ب، ح. (١٥) في ز: «وأقول».

<sup>(</sup>١٦) في أ: «شفاعة نبيك»، وفي ك: «شفاعتهم نبيك» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٧) ﴿فِيَّ ﴾ ساقطة من ك.

<sup>(</sup>١٨) في ز،ط،م: «ذلك»، ومن قوله: «فَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةُ» إلى هنا ساقط من هـ.

# [الشُّبْهَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطِيَ الشَّفَاعَةَ، وَأَنَّهَا تُطْلَبُ مِنْهُ]

# فَإِنْ قَالَ<sup>(۱)</sup>: النَّبِيُّ ﷺ (<sup>۲)</sup> أُعْطِيَ الشَّفَاعَة، وَأَنَا (<sup>٣)</sup> أَطْلُبُهُ (<sup>٤)</sup> مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ! [الجَوَابُ الأَوَّلُ]

فَالْجَوَابُ: أَنَّ اللَّهَ (٥) أَعْطَاهُ الشَّفَاعَةَ (٦)، وَنَهَاكَ (٧) أَنْ تَدْعُوَ مَعَ اللَّهِ (٨) أَحَداً (٩)؛ فَقَالَ (١١): ﴿فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿(١١).

وَطَلَبُكَ مِنَ اللَّهِ شَفَاعَةَ نَبِيِّهِ ﷺ عِبَادَةٌ، وَاللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُشْرِكَ فِي هَذِهِ العِبَادَةِ أَحَداً (١٢)، فَإِذَا كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ أَنْ (١٣) يُشَفِّعَهُ فِيكَ؛ فَأَطِعْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (١٤): ﴿فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ (١٥).

(۱) في ز زيادة: «إنَّ». (۲) في ي زيادة: «قد».

(٣) «أَنَا» ساقطة من ب.

(٤) في أ: «أطلبها»، وفي ه، ط: «أطلب»، وفي ز: «أطلبها منه».

(٥) في ل زيادة: «قد».

(٦) في ز: «أن اللَّه تعالى أعطاه؛ أي: الشفاعة له».

(٧) في ح: «وأنهاك» وهو خطأ.
 (٨) في م: «معه» بدل: «مَعَ اللَّه».

(٩) في ب،ج،ه،و،ز،ح،ي،ك: «عن هذا» بدل: «أَنْ تَدْعُوَ مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، وفي ط: «أن الذي أعطاه نهاك عن هذا».

(١٠) في أ: «قال اللَّه تعالى»، وفي ب،و،ح: «وقال»، وفي ه،ل،م: «قال تعالى»، وفي ي: «فقال تعالى»، وفي ك: «كما قال تعالى».

(١١) في أ، ل، م: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْ جِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾.

(١٢) من قوله: «وَطَلَبُكَ مِنَ اللَّهِ» إلى هنا ليس في ب،ج،د،ه،و،ح،ط،ي.

(١٣) «أَنْ» ساقطة من ط،ي. (١٤) هنا ٱنتهي السقط من د.

(١٥) من قوله: «فَإِذَا كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ» إلى هنا ساقط من أ، ومن قوله: «وَطَلَبُكَ مِنَ اللَّهِ» إلى هنا ساقط =

#### [الجَوَابُ الثَّانِي]

وَأَيْضاً: فَإِنَّ الشَّفَاعَةَ أُعْطِيَهَا غَيْرُ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ المَلَائِكَةَ يَشْفَعُونَ، وَالأَوْلِيَاءَ يَشْفَعُونَ، وَالأَوْرَاطَ(١) يَشْفَعُونَ (٢).

أَتَقُولُ (٣): إِنَّ اللَّهَ أَعْطَاهُمُ الشَّفَاعَةَ، فَأَطْلُبُهَا (٤) مِنْهُمْ؟

فَإِنْ قُلْتَ هَذَا<sup>(٥)</sup>؛ رَجَعْتَ<sup>(٦)</sup> إِلَى عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ الَّتِي ذَكَر<sup>(٧)</sup> اللَّهُ فِي كِتَابِهِ.

وَإِنْ (^) قُلْتَ (<sup>9)</sup>: لَا؛ بَطَلَ قَوْلُكَ: (أَعْطَاهُ اللَّهُ ('<sup>11)</sup> الشَّفَاعَةَ ('<sup>11)</sup>، وَأَنَا أَطْلُبُهُ (<sup>1۲)</sup> مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ (<sup>1۳)</sup>).

\* \* \*

<sup>=</sup> من ب،ج،و،ز، وفي مكانها في ز: «فطلبها زيادة قبل وقتها من النبي ﷺ عبادة، وقد نهاك الله تعالى أن تشرك في عبادته ﷺ أحداً».

<sup>(</sup>۱) «الأَفْرَاطُ»: مَنْ مَاتَ مِنَ الوَلَدِ قَبلَ البُلُوغِ، وَأَصْلُهُ مِنْ (فَرَطَ)؛ أَيْ: سَبَقَ وَتَقَدَّمَ. مَشارِق الأَنْوَار للقَاضِي عِيَاض (۲/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>٢) في و،م: «والأفراط يشفعون، والأولياء يشفعون» بتقديم وتأخيرٍ، وفي ز: «والأنبياء يشفعون، والأفراط يشفعون، والأولياء يشفعون».

<sup>(</sup>٣) في ب، هـ: «أتقولون»، وفي د: «تقول»، وفي ز: «أن تقول»، وفي ي: «فنقول».

<sup>(</sup>٤) في ه: «وأطلبها»، وفي ز: «فأنا أطلبها»، وفي ط: «وأنا أطلبها».

<sup>(</sup>٥) في أ زيادة: «وجوزت دعاء هؤلاء».

<sup>(</sup>٦) في ي: «فقل له: وإن قلت هذا؛ رجعت»، وكتب فوقها: «نسخة».

<sup>(</sup>V) في ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل: «ذكرها». (A) في ز،ح: «فإن».

<sup>(</sup>٩) في ي: «فقل له» وهو خطأ، ومن قوله: «هَذَا؛ رَجَعْتَ» إلى هنا ساقط من ب.

<sup>(</sup>۱۰) «اللَّهُ» ليست في ح،ي.

<sup>(</sup>١١) «أَعْطَاهُ اللَّهُ الشَّفَاعَةَ» ساقطة من ب. (١٢) في ط،ي: «أطلب».

<sup>(</sup>١٣) في أ زيادة: «وإن قلت: أطلب من النبي خاصة؛ لأنه أفضل الخلق وأكرمهم على اللَّه، بطل =

## [الشُّبْهَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّ الِآلْتِجَاءَ إِلَى الصَّالِحِينَ لَيْسَ بِشِرْكٍ]

فَإِنْ (١) قَالَ: أَنَا لَا أُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، حَاشَا وَكَلَّا (٢)! وَلَكِنَّ الْإِلْتِجَاءَ إِلَى الصَّالِحِينَ (٣) لَيْسَ بشِرْكٍ (٤). الصَّالِحِينَ (٣)

فَقُلْ لَهُ: إِذَا كُنْتَ تُقِرُّ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الشِّرْكَ أَعْظَمَ مِنْ تَحْرِيم الزِّنَا، وَتُقِرُّ

قولك: وطلبه مما أعطاه اللَّه عبادة، فإن قال: إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لمَّا قالوا: الملائكة بنات اللَّه، ثم نحن لم نقل: إن عبد القادر ولا غيره أبن اللَّه. فالجواب: إن نسبة الولد إلى اللَّه كفر مستقل، ولو لم يزعم أن اللَّه أتخذ ولداً، قال اللَّه تعالى: ﴿فَلْ هُو اللَّهُ كَفْر، ولو أَصَحَدُ اللَّه الله على الحوائج، فمن جحد هذا؛ فقد كفر، ولو كفر، ولو لم يجحد آخر السورة، ثم قال: ﴿لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ فَمن جحد هذا؛ فقد كفر، ولو لم يجحد أول السورة، قال اللَّه تعالى: ﴿مَا أَتَخذَ الله فِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ فَفرِق بين النوعين، وأجعل كلاً منهما كفراً مستقلاً، قال اللَّه تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بِيَو شُرَكاءَ الْجِنَ وَخَلَقُهُم وَخُولُوا لَهُ النوعين، وأجعل كلاً منهما كفراً مستقلاً، قال اللَّه تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بِيَو شُرَكاءَ الْجِنَ لَهُ وَخَلَقُهُم وَخُولُوا لَهُ الله والديل على هذا أيضاً: إن اللّه وَبَنْ وَبَعْ سُبَحَتَهُ وَتَعَلَى عَمّا يَصِفُونَ فَقرن بين الكفرين، والدليل على هذا أيضاً: إن اللّه نوا بدعاء اللات مع كونه رجلاً صالحاً لم يجعلوه أبن اللَّه، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، وكذلك العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في (باب حكم المرتد): أن المسلم إذا زعم أن للَّه ولداً؛ مرتد، وإن أشرك باللَّه فهو مرتد، فيفرقون بين هذا وهذا، وهذا المسلم إذا زعم أن للَّه ولداً؛ مرتد، وإن أشرك باللَّه فهو مرتد، فيفرقون بين هذا وهذا، وهذا واضح غاية الوضوح، وإن قال: ﴿أَلَا إِنَ أَلِيكَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَزُونَ فَ قل: هذا ودين للله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين».

وجاءت هذه الزِّيادةُ بسياقٍ مُقَارِبٍ مُؤَخَّرةً في بعض النُّسَخ، ٱنظر: (ص ١٠٠).

<sup>(</sup>١) في أ،ه: «وإن».

<sup>(</sup>٢) «شَيْئاً، حَاشَا وَكَلَّا» ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٣) في ز: «ٱلتجأ بالصَّالحين».

<sup>(</sup>٤) في ب: «شرك».

أَنَّ اللَّهَ (١) لَا يَغْفِرُهُ (٢).

فَمَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي عَظَّمَهُ اللَّهُ (٣)، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ (٤)؟! فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُهُ (٤)؟! فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُهُ (٤)؟! فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُهُ (٤).

فَقُلْ لَهُ: كَيْفَ تُبَرِّئُ نَفْسَكَ مِنَ الشِّرْكِ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفْهُ (٥)؟

كَيْفَ يُحَرِّمُ اللَّهُ عَلَيْكَ هَذَا، وَيَذْكُرُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ؛ وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ وَلَا تَعْرِفُهُ (٦)؟

أَتَظُنُّ أَنَّ (٧) اللَّهَ يُحَرِّمُهُ (٨) وَلَا يُبَيِّنُهُ لَنَا (٩)؟!

<sup>(</sup>١) في ط: «أنه» بدل: «أَنَّ اللَّهَ».

<sup>(</sup>٢) «وَتُقِرُّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُهُ» ليست في ز.

<sup>(</sup>٣) «اللَّهُ» ليست في ط.

<sup>(</sup>٤) «فَمَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي عَظَّمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ السِّت في ب.

<sup>(</sup>٥) في هـ: «لا تعرف».

<sup>(</sup>٦) في ب: كرر الجملة مع أختلاف يسير، فجاءت هكذا: «كيف يحرمه اللَّه عليك وتذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟»، ومن قوله: «أَمْ كَيْفَ يُحَرِّمُ اللَّهُ عَلَيْكَ هَذَا» إلى هنا ليس في أ، ج.

<sup>(</sup>V) «أَنَّ» ليست في ك.

<sup>(</sup>A) في أ: «حرمه هذا التحريم» بدل: «يُحَرِّمُهُ».

<sup>(</sup>٩) في ز: «ولا تسأل عنه؟ أَتَظن اللَّه تعالى يحرِّمه ولا يبيِّنه» بدل: «كَيْفَ يُحَرِّمُ اللَّهُ عَلَيْكَ هَذَا... وَلَا يُبِيِّنُهُ لَنَا؟!»، و«لَنَا» ليست في ب.

## [الشُّبْهَةُ الثَّامِنَةُ: أَنَّ الشِّرْكَ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ، وَنَحْنُ لَا نَعْبُدُ الأَصْنَامَ]

فَإِنْ (١) قَالَ: الشِّرْكُ (٢) عِبَادَةُ الأَصْنَامِ، وَنَحْنُ لَا نَعْبُدُ الأَصْنَامَ (٣)! [الجَوَابُ الأَوَّلُ]

فَقُلْ لَهُ (٤): مَا مَعْنَى عِبَادَةِ الْأَصْنَام (٥)؟

أَتَظُنُّ أَنَّهُمْ (٦) يَعْتَقِدُونَ أَنَّ تِلْكَ الأَّخْشَابَ وَالأَّحْجَارَ (٧) تَخْلُقُ، وَتَرْزُقُ، وَتَرْزُقُ، وَتُدَبِّرُ (٨) أَمْرَ (٩) مَنْ دَعَاهَا (١٠)؟! فَهَذَا يُكَذِّبُهُ القُرْآنُ.

وَإِنْ (١١) قَالَ: هُوَ قَصْدُ خَشَبَةٍ، أَوْ حَجَرِ (١٢)، أَوْ بِنْيَةٍ (١٣) عَلَى (١٤) قَبْرِ

(۱) في أ: «وإن». «إن الشرك».

(٣) في ز: «نعبدها»، و«وَنَحْنُ لَا نَعْبُدُ الأَصْنَامَ» ليست في أ،ب، ل.

(٤) «لَهُ» ليست في ب،ج،ه،و،ل،م.

(٥) «فَقُلْ لَهُ: مَا مَعْنَى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ» ليست في ط.

(٦) في ز زيادة: «كانوا».

(V) في أ،ج،و،ل،م: «الأحجار والأخشاب» بتقديم وتأخيرٍ، وفي ك: «الأشجار والأحجار».

(A) في م: «أو ترزق أو تدبر»، و (وَتُدَبِّرُ» ساقطة من ك.

(٩) في هـ: «الأمر»، و«أُمْرَ» ليست في أ، و.

(١٢) في ب،ج،ي،ل،م: «أو هو قصد خشبة أو حجراً»، وفي د: «أو هو من قصد خشبة أو حجراً»، وفي ح: وفي ه،ك: «وهو من قصد خشبة أو حجراً»، وفي و: «إنهم يقصدون خشبة أو حجراً»، وفي ح: «وهو قصد خشبة أو حجراً»، وفي ط: «أو قصد خشبة أو حجراً».

(١٣) في أ، ط، ل: «وبنية».

و (بِنْيَةٍ ) أَيْ: بِنَاءٍ. الصِّحاح للجَوْهَرِيِّ (٦/ ٢٢٨٦).

(١٤) «عَلَى» ليست في ك.

أَوْ غَيْرِهِ (١)؛ يَدْعُونَ (٢) ذَلِكَ، وَيَذْبَحُونَ لَهُ؛ يَقُولُونَ (٣): إِنَّهُ يُقَرِّبُنَا (٤) إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (٥)، وَيَدْفَعُ عَنَّا (٦) بِبَرَكَتِهِ، أَوْ يُعْطِينَا (٧) بِبَرَكَتِهِ (٨).

فَقُلْ<sup>(٩)</sup>: صَدَقْتَ، وَهَذَا هُوَ<sup>(١١)</sup> فِعْلُكُمْ عِنْدَ الأَحْجَارِ وَالبَنَايَا<sup>(١١)</sup> الَّتِي (١٢) عَلَى القُبُورِ وَغَيْرِهَا (١٣).

فَهَ ذَا (١٤) أَقَرَّ أَنَّ فِعْلَهُمْ (١٥) هَذَا هُوَ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ (١٦)؛ وَهُوَ المَطْلُوبُ (١٢). المَطْلُوبُ (١٢).

(١) في ط: «غير ذلك»، و«أَوْ غَيْرهِ» ليست في أ.

(٢) في ز،ط،ل: «ويدعون»، و«يَدْعُونَ» ساقطة من ك.

(٣) في ز،ي: «ويقولون».

(٤) في ب: «ليقربنا».

(٥) «زُلْفَى» ليست في أ،ج،د،ه،ح،ط،ي،ك.

(٦) في ج،ه،و،ي،ك: «عنا اللَّه»، وفي د: «من اللَّه» و«عَنَّا» ساقطة منها، وفي ز،ط: «اللَّه عنا»، وفي ح: «عني».

(٧) في و،م: «ويعطينا»، وفي ك: «يعطينها»، وفي أ زيادة: «الله».

(A) «أَوْ يُعْطِينَا بِبَرَكَتِهِ» ليست في ب، ل.

(٩) في ب،ج،د،ه،ح،ط،ي،ك،ل: «فقد».

(١٠) (هُوَ) ليست في ب.

(١١) في هـ، و: «والبنا»، وفي ك: «الأبنية».

(١٢) في و: «الذي»، و«الَّتِي» ليست في أ.

(١٣) في هـ: «أو غير ذلك»، وفي ي: «أو غيره».

(١٤) في ك: «فإن».

(١٥) في ب: «جزءٌ من ما فعلتم» بدل: «فَهَذَا أَقَرَّ أَنَّ فِعْلَهُمْ».

(١٦) في ي: «أصنام».

(١٧) في أ: «فهذا هو المطلوب»، وفي ج،د،ي: «فهو المطلوب»، و«وَهُوَ المَطْلُوبُ» ليست في ط.

#### [الجَوَابُ الثَّانِي]

وَيُقَالُ لَهُ<sup>(۱)</sup> - أَيْضاً<sup>(۲)</sup> -: قَوْلُكَ<sup>(۳)</sup>: (الشِّرْكُ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ)؛ هَلْ<sup>(٤)</sup> مُرَادُكَ أَنَّ الشِّرْكَ مَخْصُوصٌ بِهَذَا، وَأَنَّ<sup>(٥)</sup> الِأَعْتِمَادَ عَلَى الصَّالِحِينَ وَدُعَاءَهُمْ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ<sup>(٢)</sup>؟

فَهَذَا يَرُدُّهُ (٧) مَا ذَكَرَهُ (١٦) اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ كُفْرِ (٩) مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى المَلَائِكَةِ، أَوْ عِيسَى، أَوِ الصَّالِحِينَ (١٠).

فَلَا بُدَّ أَنْ يُقِرَّ لَكَ (١١): أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ (١٢) فِي عِبَادَةِ اللَّهِ أَحَداً مِنَ الصَّالِحِينَ (١٣)؛ فَهُوَ الشِّرْكُ المَذْكُورُ فِي القُرْآنِ؛ وَهَذَا هُوَ المَطْلُوبُ (١٤).

<sup>(</sup>١) «لَهُ» ليست في ب، د، هـ.

<sup>(</sup>Y) في  $e: (e_1^1 ) + (e_2^1 )$  بدل:  $(e_2^1 )$  بدل:  $(e_3^1 )$ 

<sup>(</sup>٣) «قَوْلُكَ» ليست في ب.

<sup>(</sup>٤) «هَلْ» ليست في ك.

<sup>(</sup>٥) في ج: «أو أن».

<sup>(</sup>٦) في ل: «هذا».

<sup>(</sup>٧) في ب: «يرد».

<sup>(</sup>A) في د، ه، و، ح، ي، ل، م: «ما ذكر».

<sup>(</sup>٩) في أ، ل: «أنه كفَّر»، وفي ج، ي: «عن كفر»، وفي م: «فإنه كفر» بدل: «مِنْ كُفْرِ»، و«مِنْ كُفْرِ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٠) في أ: «والأنبياء والصَّالحين»، وفي ب،ج،ح،ط،ك،ل،م: «وعيسى، والصالحين»، وفي ج زيادة: «فهو الشرك».

<sup>(</sup>۱۱) في م زيادة: «ويقول نعم».

<sup>(</sup>۱۲) في د: «الشرك».

<sup>(</sup>١٣) «فَلَا بُدَّ أَنْ يُقِرَّ لَكَ: أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ أَحَداً مِنَ الصَّالِحِينَ» ليست في أ.

<sup>(</sup>١٤) في ب: «وهو المطلب»، و«وَهَذَا هُوَ المَطْلُوبُ» ليست في ط.

وَسِرُّ المَسْأَلَةِ(١): أَنَّهُ إِذَا(٢) قَالَ: أَنَا لَا أُشْرِكُ بِاللَّهِ(٣).

فَقُلْ لَهُ (٤): وَمَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ (٥)؟ فَسِّرْهُ لِي!

فَإِنْ (٦) قَالَ: هُوَ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ!

فَقُلْ<sup>(۷)</sup>: وَمَا مَعْنَى<sup>(۸)</sup> عِبَادَةِ الأَصْنَامِ؟ فَسِّرْهَا لِي<sup>(۹)</sup>!

فَإِنْ (١٠) قَالَ: أَنَا لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ (١١).

فَقُلْ (١٢): مَا مَعْنَى (١٣) عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ (١٤)؟ فَسِّرْهَا لِي!

فَإِنْ (١٥) فَسَّرَهَا (١٦) بِمَا بَيَّنَهُ القُرْآنُ (١٧)؛ فَهُوَ المَطْلُوبُ، وَإِنْ (١٨) لَمْ

<sup>(</sup>١) في أ: «وترا المسألة»، وفي ب: «ومن المسألة» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ﴿إِذَا ﴾ ساقطة من ك، وأُلحقت في مِ بخطِّ مغاير.

<sup>(</sup>٣) في ح، ل، م زيادة: «شيئاً»، و«باللَّهِ» ليست في ب.

<sup>(</sup>٤) في ك: «فقله»، و«لَهُ» ليست في ب،ه،ز،ح.

<sup>(</sup>٥) «باللَّهِ» ليست في ب،د،ي.

<sup>(</sup>٦) في ه،ط: «وإن». (٧) في ي زيادة: «له».

<sup>(</sup>A) في ل، م: «ما معنى»، و«مَعْنَى» ليست في ج، ه، ز.

<sup>(</sup>٩) من قوله: «فَإِنْ قَالَ: هُوَ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ» إلى هنا ليس في أ،ب،و،ح،ط.

<sup>(</sup>۱۰) في ج،ه،ط،ي: «وإن».

<sup>(</sup>١١) من قُوله: «فَقُلْ: وَمَا مَعْنَى عِبَادَةِ الأَصْنَام؟» إلى هنا ليس في د،ك.

<sup>(</sup>۱۲) في ي زيادة: «له»، وفي ك: «ربه» وهو تُصحيف.

<sup>(</sup>١٣) في أ،ك: «وما» بدل: «مَا مَعْنَى»، وفي ب،ز،ط: «وما معنى».

<sup>(</sup>١٤) «وَحْدَهُ» ليست في أ، و، ز، ل، م.

<sup>(</sup>١٥) ﴿فَسِّرْهَا لِي، فَإِنْ ﴾ ساقطة من ك. (١٦) في ج، د، ي: ﴿فسَّر هذا ﴾.

<sup>(</sup>١٧) في أ: «بينه اللَّه»، وفي ب: «بيناه»، وفي و: «بينته» – و«القُرْآنُ» ساقطة منها –، وفي ز،ك: «بينه اللَّه في القرآن»، وفي م: «بينه اللَّه في كتابه»، و«القُرْآنُ» ليست في ج.

<sup>(</sup>١٨) في أ: «فإن»، وفي و: «وإلَّا».

#### يَعْرِفْهُ؛ فَكَيْفَ (١) يَدَّعِي شَيْئاً وَهُوَ لَا يَعْرِفْهُ؟

وَإِنْ فَسَّرَ ذَلِكَ (٢) بِغَيْرِ (٣) مَعْنَاهُ (٤):

بَيَّنْتَ (٥) لَهُ الآياتِ الوَاضِحَاتِ فِي مَعْنَى (٦) الشِّرْكِ بِاللَّهِ (٧)، وَعِبَادَةِ الأَوْثَانِ (٨)؛ أَنَّهُ (٩) الَّذِي (١٠) يَفْعَلُونَهُ (١١) فِي هَذَا الزَّمَانِ (١٢) بِعَيْنِهِ.

وَأَنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (١٣)؛ هِيَ الَّتِي (١٤) يُنْكِرُونَ (١٥) عَلَيْنَا، وَيَصِيحُونَ (١٦) كَمَا صَاحَ إِخْوَانُهُمْ (١٧) حَيْثُ قَالُوا: ﴿أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَةَ إِلَهَا وَرَحِدًا ۖ إِنَّ وَيَصِيحُونَ (١٦) .

<sup>(</sup>١) في ك: «فيكفر» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) في و،ز، ل: «فسَّره»، وفي م: «فسرها».

**<sup>(</sup>٣)** في ب: «لغير».

<sup>(</sup>٤) في م: «معناها».

<sup>(</sup>٥) في ك: «بيِّن».

<sup>(</sup>٦) في ب: «ومعنى» بدل: «فِي مَعْنَى».

<sup>(</sup>V) «بِاللَّهِ» ليست في ط،م.

<sup>(</sup>A) في ه: «الأصنام».

<sup>(</sup>٩) في ز: «وأنَّه».

<sup>(</sup>١٠) في م: «الذين»، و«أَنَّهُ الَّذِي» ساقطة من ك.

<sup>(</sup>۱۱) في د،ه،و،ح: «يفعلون».

<sup>(</sup>١٢) في م: «في هذه الأزمان».

<sup>(</sup>١٣) «لَا شَرِيكَ لَهُ» ليست في هـ.

<sup>(</sup>١٤) في أ،ج،ح،ط،ي،ل: «الذي»، وفي ب،د: «هو الذي».

<sup>(</sup>١٥) في ز،ط،ك: «ينكرونها».

<sup>(</sup>١٦) في أ: «ويضجون»، وفي ز،ك زيادة: «منها»، وفي ط،ل زيادة: «منه».

<sup>(</sup>۱۷) في ز زيادة: «من قبلهم».

<sup>(</sup>١٨) في ب زيادة: «فإن قال: أنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا: \_

جَوَابٌ مُفَصَّلٌ عَنِ الشُّبَهِ

الملائكة بنات اللَّه، فإنا لم نقل: عبد القادر ابن اللَّه ولا غيره. فالجواب: أن نسبة الولد إلى اللَّه كفر مستقل، قال اللَّه تعالى: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾، والأحد: الذي لا نظير له، والصمد: المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد أول السورة، وقال تعالى: ﴿ مَا اللَّهُ مِن وَلَهٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا ﴾، ففرَّق بين النوعين، وجعل كلاً منهما كفراً مستقلاً، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا بِلَهِ شُرُكاء الجِّنَ وَخَلَقَهُمُّ وَخَوُوا لَهُ بَيْنَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾، ففرَّق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضاً: أن الذين كفروا بدعاء اللاتِّ مع كونه رجلاً صالحاً لم يجعلوه ابن اللَّه، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضاً العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في (باب حكم المرتد) أن المسلم إذا زعم أن للَّه ولداً فهو مرتد، ويفرِّقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِياً اللَّهُ وَشَرَكَهُمُ وَلاَ هُمُ وَشَرَكُهُمُ وَلَا عَبادتهم مع اللَّه وشركهم عمه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم، والإقرار بكراماتهم. ولا يجحدون كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين اللَّه وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطل».

وفي و زيادة: «فإن قال: إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا: الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل: إن عبد القادر ولا غيره أبن الله. فالجواب: أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، قال الله تعالى: ﴿ فَلْ هُو الله أَحَدُ الله الله الله تعالى: ﴿ فَلْ هُو الله أَحَدُ الله الله الله تعالى: ﴿ فَلْ هُو الله أَلَه المحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد أول السورة، قال الله تعالى: ﴿ مَا آتَخَدُ الله مِن وَلَو الآية، ففرَّق بين النوعين، وجعل كلاً منهما كفرا مستقلاً، وقال الله: ﴿ وَجَعَلُوا لِيهِ شُرُكاء الجن الم الآية، ففرَّق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضاً: أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلاً صالحاً لم يجعلوه أبن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضاً وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في (باب حكم المرتد) أن المسلم إذا زعم أن لله ولداً فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرِّقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيا الله ولا نكو إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك عليه وكن لا يُعبدون. ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم وأتباعهم، والإقرار بكراماتهم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين».

وفي زريادة: «فإن قال: إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا: الملائكة بنات اللَّه، ونحن لم نقل: إن عبد القادر وغيره أبن اللَّه. فالجواب: أن نسبة الولد إلى اللَّه كفر

......

مستقل، قال تعالى: ﴿ فَلُ هُو اللّهُ أَكُ اللّهُ الصَّكَدُ ﴾ والأحد: هو الذي لا نظير له، والصمد: هو المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد آخر السورة، ثم قال تعالى: ﴿ مَا آتَغَذَ اللهُ مِن وَلَهٍ وَمَا كَانَ مَعُهُ مِنْ إِلَاهٍ ﴾ فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد أول السورة، وقال تعالى: ﴿ مَا آتَغَذَ اللهُ مِن وَلَهٍ وَمَا كَانَ مَعُهُ مِنْ إِلَاهٍ ﴾ ففرَّق بين النوعين، وجعل كلاً منهما كفراً مستقلاً، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرُكَاءَ اللّهِ مَ وَخَلَقَهُمٌ وَخَوُوا لَهُ بَينَ وَبَنتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَمُ مَنهُ مَا يَصِمُونَ ﴾ ففرَّق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضاً: أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلاً صالحاً لم يجعلوه أبن الله، والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في (باب حكم المرتد) أن المسلم إذا وعم أن للّه تعالى ولداً فهو مرتد، فيفرِّقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ﴿ إِن قال: وَلِيَا اللّهُ تعالَى والسَراكهم معه ﴿ فقل: هذا هو الحق، ولكن لا يُعبدون. ونحن لم ننكر بكراماتهم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين اللّه وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين ».

وفي ح زيادة: «فإن قال: إنهم لم يكفروا بدعواهم على الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا: الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل: عبد القادر ولا غيره آبن الله. فالجواب: أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، قال الله تعالى: ﴿فَلَ هُوَ الله أَحَدُ الله الصحد: الذي لا نظير له، والصمد: المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد آجر السورة، وقال تعالى: ﴿مَا مَكِدُ مِنَ إِلَيْكِ فَمَن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد أول السورة، وقال تعالى: ﴿مَا الله مِنَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْكٍ ، فَفرَّق بين النوعين، وجعل كلاً منهما كفر، وقال تعالى: ﴿مَا الله مُن وَلَا وَمَا كَان مَعَهُ مِنْ إليه هُم وَمُؤُو الله بَيْن وَبَنتِ بِغَيْر عِلْمٍ ﴾، ففرَّق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضاً: أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلاً صالحاً لم يجعلوه أبن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضاً العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في (باب حكم المرتد) أن المسلم إذا زعم أن لله ولداً فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرِّقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ﴿أَلاَ إِنَ أَوْلِيااً الله وإلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب هذا هو الحق، ولكن لا يُعبدون. ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم وأتباعهم، والإقرار بكراماتهم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طوفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين».

وفي ل زيادة: «فإن قال: إنهم لم يكفروا بدعواهم على الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا: الملائكة بنات اللَّه، ونحن لم نقل: عبد القادر ولا غيره أبن اللَّه. فالجواب: أن نسبة الولد إلى اللَّه كفر مستقل، قال اللَّه تعالى: ﴿فُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَكُ ٱللَّهُ ٱلصَّحَمُهُ، والأحد: الذي لا نظير له، والصمد: المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد آخر السورة، ثم قال: ﴿ لَمْ كِلِّدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد أول السورة، قال اللَّه تعالى: ﴿مَا ٱتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَاهًٍ، ففرَّق بين النوعين، وجعل كلاً منهما كفراً مستقلاً، وقـــال تــعـــالــــى: ﴿وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَاءَ الْجِنَّ وَخَلْقَهُمٌّ وَخَرَقُواْ لَهُ. بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَـنَهُ. وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِمْفُونَ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ. وَلَدٌ ۖ وَلَدْ تَكُن لَّهُ. صَاحِبَةٌ وَخَلقَ كُلَّ شَيَّ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، ففرَّق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضاً: أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلاً صالحاً لم يجعلوه أبن اللَّه، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضاً العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في (باب حكم المرتد) أن المسلم إذا زعم أن للَّه ولداً فهو مرتد، وإذا دعا للَّه ندًّا فهو مرتد، فيفرِّقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيآهَ اَللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرُنُونَ ﴾، فقل هذا حق، ولكن لا يُعبدون. ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع اللَّه وإشراكهم مع اللَّه، وإلا فالواجب عليك حبهم وأتباعهم، والإقرار بكراماتهم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين اللَّه وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين».

وفي م زيادة: «فإن قال: إنهم لم يكفروا بدعواهم على الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا: الملائكة بنات اللّه، ونحن لم نقل: إن عبد القادر ولا غيره أبن اللّه. فالجواب: أن نسبة الولد إلى اللّه كفر مستقل، قال اللّه تعالى: ﴿فَلْ هُو اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الصَّمدُ ﴾، والأحد: الذي لا نظير له، والصمد: المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد آخر السورة، ثم قال: ﴿لَمْ يَكُنُ لَهُ عَكُنُ لَهُ حَمُوا أَحَدُ ﴾ فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد أول السورة، قال الله تعالى: ﴿مَا يَكُنُ لَهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا إِنَى الآية، ففرَق بين النوعين، وجعل كلاً منهما كفراً مستقلاً، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ الْمِنْ وَخَلَقُهُم وَخُرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ وَعَلَى عَمًا يَصِفُونَ \* بَدِيعُ السّمَوَةِ وَالْأَرْضُ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ تَكُن لَهُ صَرَيةً ﴾ وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ الْمِنْ فَلَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ تَكُن لَهُ صَرَيةً ﴾ وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلّهِ شُركاءَ الْمِنْ فَعَلَوا بِعَلَى عَمًا يَصِفُونَ \* بَدِيعُ السّمَوَةِ وَالْأَرْضُ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ تَكُن لَهُ صَرَيةً ﴾ وقال تعالى اللّه على هذا أيضاً: أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلاً اللّه، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضاً العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في (باب حكم المرتد) أن المسلم إذا زعم أن للّه ولداً فهو ع

فَإِذَا (١) عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا (٢) الَّذِي يُسَمِّيهِ (٣) المُشْرِكُونَ فِي وَقْتِنَا (٤): «الِآعْتِقَادَ»؛ هُوَ (٥) الشِّرْكُ الَّذِي نَزَلَ (٦) فِيهِ القُرْآنُ، وَقَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ عَلَيْهِ (٧).

فَٱعْلَمْ أَنَّ شِرْكَ (٨) الأَوَّلِينَ أَخَفُّ مِنْ شِرْكِ (٩) أَهْلِ زَمَانِنَا (١٠) بِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ (١١) الأَوَّلِينَ لَا يُشْرِكُونَ وَلَا يَدْعُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالأَوْلِيَاءَ (١٢) وَالأَوْثَانَ (١٣) مَعَ اللَّهِ؛ إِلَّا فِي الرَّخَاءِ (١٤)، وَأَمَّا فِي (١٥) الشِّدَّةِ (١٦) فَيُخْلِصُونَ

وهذه الزِّيادةُ ليست في ظاهرِها من ألفاظِ وعباراتِ الشَّيخِ مُحمَّد بن عبدِ الوهَّاب كَللهُ؛ لذا أَعْرَضتُ عن إثْباتِهَا.

(۱) في ح: «فإذ». (۲) «هَذَا» ساقطة من ب، هـ.

(٣) في ب: «تسميه».(٤) في و: «زماننا»، وفي ح: «زماننا».

(٥) في ب، ه، و: «وهو». (٦) في ب، و: «أنزل».

(V) من قوله: «فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ المُشْرِكُونَ» إلى هنا ساقط من ط.

(A) في د: «المشركين»، وفي ط: «إشراك».

(٩) في ط: «إشراك».

(١٠) في أ، ب، ج، ه، و، ح، ط، ي: «وقتنا».

(١١) في ز زيادة: «شرك». «والأنبياء».

(١٣) في ج، د، و، ي: «أو الأولياء أو الأوثان»، وفي ز: «ولا الأولياء ولا الأوثان».

(١٤) في ب: «إلَّا الملائكة والأولياء والأوثان مع اللَّه في الرخاء» بدل: «المَلَائِكَةَ وَالأَوْلِيَاءَ وَالأَوْثَانَ مَعَ اللَّهِ؛ إلَّا فِي الرَّخَاءِ».

(١٥) ﴿فِي السِت في ح، ك. (١٥) في د: ﴿الضِّرِّ والسَّدة ».

مرتد، وإذا دعا للَّه ندَّاً فهو مرتد، فيفرِّقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ﴿أَلَا اللَّهُ وَلَا هُمْ يَعُنُوُكَ﴾، فقل: هذا حق، ولكن لا يُعبدون. ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع اللَّه وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم، والإقرار بكراماتهم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين اللَّه وسط بين طرفين، وهذى بين ضلالتين، وحق بين باطلين».

لِلَّهِ الدِّينَ (1)؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى (7): ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِلَّا إِيَّاهُ فَامَّا نَجَّىٰكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعَهَٰشَمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴾(7).

وَقَالَ<sup>(٤)</sup>: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمُ إِنَّ أَتَنَكُمُ أَنَ كُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تَشْرِكُونَ ﴾ (٦).

وَقَالَ (٧): ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَنَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِيضِلَ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِن كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِيضِلَ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِن اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) في ب: «الدعاء»، وفي و،ل،م: «الدِّين للَّه» بتقديم وتأخير.

 <sup>(</sup>٢) في أ، ز: «كما قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلَّاكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَخَنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴾، وقال».

<sup>(</sup>٣) في هـ، ح بعد قوله: ﴿ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾: «الآية»، و﴿ فَلَمَّا نَجَنكُرْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعَرَضْتُمُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴾ ليست في ب، و.

<sup>(</sup>٤) في أ،ب،د،ه،ح،ط،ك: «وقوله»، وفي ز،ل،م: «وقال تعالى»، وفي ي: «وقوله تعالى».

<sup>(</sup>٥) في ي: «آتيكم».

<sup>(</sup>٦) في ب بعد الآية الأولى: «الآيتين»، وفي ه بعد قوله: ﴿مَا تَدَّعُونَ إِلَيْهِ﴾: «الآية»، وفي و بعد قوله: ﴿أَغَيْرَ اللّهِ تَدَّعُونَ﴾: «إلى قوله: ﴿أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ﴾: «إلى قوله: ﴿وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾»، وهاتان «الآيتين»، وفي ط بعد قوله: ﴿وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾»، وهاتان الآيتان ليستا في أ.

<sup>(</sup>٧) في د،ه،ح،ط: «وقوله»، وفي ب،ز،ي،ك: «وقوله تعالى»، وفي ج: «وقالا» وهو خطأ، وفي له، وفي له، وفي له، وفي له، وفي له، وفي ك زيادة: «وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلظُّرُّ دَعَانَا لِجَلْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ. مَرَّ كَأَن لَّمَ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرِّ مَسَّفًّ. كَذَلِك زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾».

<sup>(</sup>٨) في أ بعد قوله: ﴿وَبَحَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا﴾: «الآية»، وفي هـ: بعد قوله: ﴿مُنِيبًا إِلَيْهِ﴾: «إلى قولك: ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَنِ النَّارِ﴾»، وفي و بعد قوله: ﴿يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبُّلُ﴾: «الآية»، ومن قوله: ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا﴾ إلى هنا ساقط من ز.

وَقَالَ<sup>(۱)</sup>: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ ﴾ (٢). فَمَنْ فَهِمَ هَذِهِ المَسْأَلَةَ (٣) الَّتِي وَضَّحَهَا اللَّهُ (٤) فِي كِتَابِهِ - وَهِي:

أَنَّ المُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونَ اللَّهَ وَيَدْعُونَ (٥) غَيْرَهُ

أن المُشْرِكِينَ الذِينَ قاتَلَهُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْعُونَ اللهَ وَيَدْعُونَ '`` غَيْرَهُ فِي الرَّخَاءِ.

وَأَمَّا فِي الشِّدَّةِ (٦) فَلَا يَدْعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (٧)، وَيَنْسَوْنَ (٨) سَادَاتِهِمْ (٩) -.

تَبِيَّنَ لَهُ (١٠) الفَرْقُ بَيْنَ شِرْكِ أَهْلِ زَمَانِنَا وَشِرْكِ الأَوَّلِينَ (١١).

(۱) في ب،ج،د،ه،و،ح،ط: «وقوله»، وفي ز،ك: «وقوله تعالى»، وفي ي،ل،م: «وقال تعالى».

و «الظُّلَلُ»: جَمْعُ ظُلَّةٍ، قِيلَ: السَّحَابُ، وَقِيلَ: الجِبَالُ. الغَرِيبَيْن لأبي عُبَيْدٍ الهَرَويِّ (٤/ ١٢٠٥).

(٣) في ز زيادة: «فهماً راسخاً».

(٤) «اللَّهُ» ليست في ك.

(٥) في ط زيادة: «معه».

- (٦) في ج،ك: «الضرِّ والشدة»، وفي ز: «الشدة والضرِّ»، وفي ح،ل،م: «الضرَّاء والشدة»، وفي ي: «الضرَّاء والشدائد».
- (٧) في د: «وهي من المشركين الذين قاتلهم رسول اللَّه ﷺ يدعون اللَّه وحده لا شريك له»، وفي م: «فيخلصون للَّه» بدل: «فَلَا يَدْعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»، و«لَا شَرِيكَ لَهُ» ليست في و، ط، ل.
  - (A) في هـ،ح: «وينسوا»، وفي ز: «ما يشركون» بدل: «وَيَنْسَوْنَ».
    - (A) في أ: «ما يشركون» بدل: «وَيَنْسَوْنَ سَادَاتِهِمْ».
- (١٠) في أ: «فمن فهم هذه المسألة تبيَّن له»، وفي و: «بيِّن له»، وفي ح: «يتبيَّن له»، وفي ك: «تبيَّن لك».

(١١) في هـ، ك: «بين شرك الأولين وشرك أهل زماننا» بتقديم وتأخيرٍ.

<sup>(</sup>٢) في و بعد قوله: ﴿ كَالظُّلَلِ ﴾: «الآية»، وفي ز،ك زيادة: ﴿ فَلَمَّا نَجَدَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴾، وفي ي،م زيادة: «الآية».

وَلَكِنْ أَيْنَ (١) مَنْ يَفْهَمُ (٢) قَلْبُهُ (٣) هَذِهِ المَسْأَلَةَ فَهْماً (٤) رَاسِخاً؟! وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ (٥).

وَالأَمْرُ<sup>(۱)</sup> الثَّانِي: أَنَّ<sup>(۷)</sup> الأُوَّلِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ أُنَاساً<sup>(۱)</sup> مُقَرَّبِينَ عِنْدَ اللَّهِ <sup>(۹)</sup>؛ إِمَّا مَلَائِكَةً، وَإِمَّا أَنْبِيَاءَ<sup>(۱۱)</sup>، وَإِمَّا أَوْلِيَاء<sup>(۱۱)</sup>، أَوْ يَدْعُونَ<sup>(۱۲)</sup> أَشْجَاراً وَأَحْجَاراً<sup>(۱۲)</sup> مُطِيعَةً لِلَّهِ لَيْسَتْ<sup>(۱۲)</sup> عَاصِيَةً<sup>(۱۱)</sup>.

وَأَهْلُ زَمَانِنَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ (١٦) أُنَاساً (١٧) مِنْ (١٨) أَفْسَقِ النَّاسِ، وَالَّذِينَ

(٢) في د،ه،ك: «فهم».

(١) «أَيْنَ» ليست في هـ.

رع) في ب زيادة: «جيداً».

(٣) «قَلْبُهُ» ليست في أ، ب، ه، ك.

(٥) في د زيادة: «بالتوفيق».

(٦) في ب، ز، ح: «الأمر».

(٧) في م: «إن».

(A) في ب،ه،ز: «ناساً».

(٩) «عِنْدَ اللَّهِ» ليست في أ.

(١٠) في ط: «إما أنبياء، وإما ملائكة» بتقديم وتأخير.

(١١) في أ،ب،ج،و،ح،ك،ل،م: «إما نبيّاً، وإما وليّاً، وإما ملائكة»، وفي د،ي: «إما أنبياء، وإما أولياء، وإما ملائكة» بتقديم وتأخيرٍ، وفي ز: «إما نبيّاً، أو وليّاً، أو ملكاً»، و«وَإِمّا أَوْلِيَاءَ» ساقطة من ط.

(۱۲) في أ،ب،ج،ط: «ويدعون».

(١٣) في أ،ب،د،و،ط،ل،م: «أحجاراً وأشجاراً» بتقديم وتأخيرٍ، وفي ز،ي: «أحجاراً أو أشجاراً» وبتقديم وتأخيرٍ.

(١٤) في ح: «ليس».

(١٥) في أ، و، ل، م: «بعاصية»، وفي ي: «عاصية له».

(١٦) «مَعَ اللَّهِ» ليست في ل.

(۱۷) في ب: «ناساً»، وفي أ،ب،ج زيادة: «فسقةً».

(١٨) «مِنْ» ليست في هـ.

يَدْعُونَهُمْ: هُمُ الَّذِينَ يَحْكُونَ<sup>(۱)</sup> عَنْهُمُ الفُجُورَ<sup>(۲)</sup>؛ مِنَ<sup>(۳)</sup> الزِّنَا، وَالسَّرِقَةِ، وَتَرْكِ الصَّلَاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ<sup>(٤)</sup>.

وَالَّذِي يَعْتَقِدُ (٥) فِي الصَّالِحِ (٦) وَالَّذِي (٧) لَا يَعْصِي - مِثْلِ (٨) الخَشَبِ، وَالْحَجَرِ (٩) -؛ أَهْوَنُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ فِيمَنْ (١٠) يُشَاهِدُ (١١) فِسْقَهُ وَفَسَادَهُ وَيَشْهَدُ بِهِ.

\* \* \*

(١) في أ: «والذين يدعون يحكون»، وفي ب: «والذين يدعونهم يحكون»، وفي ي: «يحكمون».

<sup>(</sup>۲) في د،ه،ح،ط،ي: «بالفجور».

**<sup>(</sup>٣)** في ز: «مثل».

<sup>(</sup>٤) «وَغَيْرِ ذَلِكَ» ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>٥) في أ،ب،ج،ه،ك: «والذين يعتقدون»، وفي د: «والذي يعتقدون».

<sup>(</sup>٦) في ح،ك: «الصالحين».

<sup>(</sup>٧) في د،ط،ي: «أو الذي»، وفي ز: «أو في الذي»، وفي ح: «أو الذين».

<sup>(</sup>A) في ي: «مثلاً».

<sup>(</sup>٩) في أ: «والحجارة».

<sup>(</sup>١٠) «يَعْتَقِدُ فِيمَنْ» ليست في أ،ب،ج،ز.

<sup>(</sup>۱۱) في ط: «شاهد».

## [الشُّبْهَةُ التَّاسِعَةُ: كَيْفَ تَجْعَلُونَنَا مِثْلَ المُشْرِكِينَ الأَوَّلِينَ، وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟]

إِذَا (١) تَحَقَّقْتَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَحُّ عُقُولاً، وَأَخَفُّ شِرْكاً مِنْ هَوُلَاءِ.

فَٱعْلَمْ (٢) أَنَّ لِهَوُّلَاءِ شُبْهَةً (٣) يُورِدُونَهَا (٤) عَلَى مَا ذَكَرْنَا (٥)، وَهِيَ مِنْ (٦) أَعْظَم شُبَهِهِمْ، فَأَصْغ سَمْعَكَ لِجَوَابِهَا.

<sup>(</sup>١) في أ، ل، م: «فإذا»، وفي ح: «إذ».

<sup>(</sup>٢) في ب: «وأعلم».

<sup>(</sup>٣) في ب: «شبه».

و «الشُّبْهَةُ»: الِالْتِبَاسُ وَالِا ُحْتِلَاطُ، وَالشُّبُهَاتُ: مَا يَلْتَبِسُ فِيهِ الحَقُّ بِالبَاطِلِ، وَالحَلَالُ بِالحَرَامِ - عَلَى بَعْضِ النَّاسِ -. انظر: العَيْن للخَلِيل (٣/ ٤٠٤)، وشرح كشف الشُّبُهات لمُحمَّد بن إبراهيم (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٤) في ه،ي: «يردونها».

<sup>(</sup>٥) «عَلَى مَا ذَكَرْنَا» ليست في أ،ب،ج.

<sup>(</sup>٦) «مِنْ» ليست في أ،م.

<sup>(</sup>٧) في ه زيادة: «وأن محمداً رسول اللَّه».

<sup>(</sup>A) في أ، د، ك: «الرسول».

<sup>(</sup>٩) في ز: «الرسل عليهم السلام».

القُرْآنَ (١) وَيَجْعَلُونَهُ سِحْراً (٢).

وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (٣)، وَنُصَدِّقُ القُرْآنَ، وَنُصْدِمُ، وَنُصَدِّقُ القُرْآنَ، وَنُوصِمُ، وَنَصُومُ؛ فَكَيْفَ تَجْعَلُونَنَا (٤) مِثْلَ أُولَئِكَ؟!

(١) في ك: «بالقرآن».

<sup>(</sup>٢) في هـ: «ويكذبون القرآن ويجعلونه سحراً، وينكرون البعث» بتقديم وتأخيرٍ.

<sup>(</sup>٣) في م: «وأنَّ محمد رسولاً للَّه»، ومن قوله: «وَيُكَذِّبُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ» إلى هنا ساقط من ط.

<sup>(</sup>٤) في أ: «تجعلونا».

#### [الجَوَابُ الأَوَّلُ]

فَالْجَوَابُ (١): أَنَّهُ (٢) لَا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ كُلِّهِمْ (٣) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ (٤) عَلَيْهِ (٥) فِي شَيْءٍ (٧)؛ أَنَّهُ كَافِرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي (٨) رَسُولَ اللَّهِ (٤) عَلَيْهُ (٥) فِي شَيْءٍ (٧)؛ أَنَّهُ كَافِرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي (٨) الإِسْلَام.

وَكَذَلِكَ إِذَا آمَنَ بِبَعْضِ القُرْآنِ وَجَحَدَ بَعْضَهُ (٩)؛ كَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ.

أَوْ أَقَرَّ (١٠) بِالتَّوْحِيدِ وَالصَّلَاةِ وَجَحَدَ (١١) وُجُوبَ (١٢) الزَّكَاةِ.

أَوْ أَقَرَّ (١٣) بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ (١٤) الصَّوْمَ.

<sup>(</sup>۱) في ب: «الجواب».

<sup>(</sup>۲) في أ،ج،ل،م: «أن».

<sup>(</sup>٣) «كُلِّهمْ» ليست في أ.

<sup>(</sup>٤) في أ،ز: «الرَّسول».

<sup>(</sup>٥) في ط زيادة: «كل».

<sup>(</sup>٦) في أ: «ويكذِّبه».

<sup>(</sup>V) «وَكَذَّبَهُ فِي شَيْءٍ» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>A) «فِي» ليست في ج.

<sup>(</sup>A) في ب، ح، ك: «بعضاً»، وفي ه: «وكفر ببعض» بدل: «وَجَحَدَ بَعْضَهُ».

<sup>(</sup>١٠) في ب، ه، ط: «وأقرَّ»، و«أقرَّ» ليست في ك.

<sup>(</sup>۱۱) في ك: «وأنكر».

<sup>(</sup>۱۲) «وُجُوبَ» ليست في د،ح،ي.

<sup>(</sup>۱۳) في ب، ه، ط: «وأقرَّ».

<sup>(</sup>١٤) في أ،ك،ل زيادة: «وجوب».

أَوْ أَقَرَّ (١) بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ (٢) الحَجَّ، وَلَمَّا لَمْ يَنْقَدْ أُنَاسٌ (٣) فِي زَمَنِ النِّبِيِّ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ النِّبِيِّ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ النَّاعِ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ الْسَطَاعَ إِلَيْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ الْسَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ (٧).

وَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ (^ البَعْثَ كَفَرَ (٩) - بِالإِجْمَاعِ ('') -، وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ (١١)؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى (١٢): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُتَخِذُوا يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا يُعَرِّعُ وَيُولِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا \* أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ﴿ (١٣).

<sup>(</sup>١) في ه، ط،ك: «وأقرَّ».

<sup>(</sup>۲) في ك، ل زيادة: «وجوب».

<sup>(</sup>٣) في ب: «ينفذ الناس»، وفي ط: «ينفذ أناس».

<sup>(</sup>٤) في و، ح: «الحج».

<sup>(</sup>٥) في ز: «تعالى» بدل: «اللَّهُ».

<sup>(</sup>٦) في ل، م: «فيهم» بدل: «فِي حَقِّهِمْ».

<sup>(</sup>٧) في ب بعد قوله: ﴿إِلَيْهِ سَبِيلًاۚ ﴾: «الآية»، وفي و بعد قوله: ﴿وَمَن كَفَرَ ﴾: «الآية»، و﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ ليست في هـ.

وٱنظر لسبَبِ النُّزُولِ: سُنَن سَعيد بن مَنْصُور - كتاب التَّفسير (٥٠٦) -، وتفسير الطَّبريِّ (٥/ ٦٢٢)، وتفسير ٱبن أبي حاتم (٢/ ٦٩٩)، وسُنَن البَيْهَقيِّ (٨٦٠٧) والدُّرِّ المَنْثُور للسُّيوطيِّ (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>A) في ز: «وأنكر».

<sup>(</sup>٩) في ج: «كفراً» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) هَذَا مِنَ الإِجْمَاعَاتِ القَطْعِيَّة الظَّاهرَة، ومِمَّنْ حَكَى الإِجْمَاعَ أَيْضاً: ٱبنُ حَزْم في الفَصْلِ فِي المِلَلِ والأَهْوَاء والنِّحَل (٢٦/٤)، وٱبنُ عبد البَرِّ فِي التَّمْهِيد (١١٦/٩)، والقَاضِي عِيَاض في الشِّفا (٢/ ٢٩٠)، وشيخُ الإسلام ٱبن تيمية كَمَا فِي مَجمُوع الفتاوى (٢٤/٤).

<sup>(</sup>١١) في أ،ج: «ماله ودمه» بتقديم وتأخيرٍ.

<sup>(</sup>١٢) في أ،ب: «كما قال اللَّه تعالَّى».

<sup>(</sup>١٣) في ب، و بعد قوله: ﴿ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾: «الآية»، وفي ح بعد قوله: ﴿ يُفَرِقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾: «الآية»، وفي ز،ي زيادة: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾.

فَإِذَا (١) كَانَ اللَّهُ (٢) قَدْ (٣) صَرَّحَ (٤) فِي كِتَابِهِ: أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ (٥) وَكَفَرَ بِبَعْضٍ (٤) وَهَذِهِ هِيَ (٤) الَّتِي بِبَعْضٍ؛ فَهُوَ الكَافِرُ (٦) حَقّاً؛ زَالَتْ (٧) هَذِهِ الشُّبْهَةُ (٨) – وَهَذِهِ هِيَ (٩) الَّتِي ذَكَرَهَا (١٠) بَعْضُ أَهْلِ الأَحْسَاءِ (١١) فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَرْسَلَ (١٢) إِلَيْنَا –.

(١) في ح: «فإن».

<sup>(</sup>٢) «اللَّهُ» ليست في ب،ج.

<sup>(</sup>٣) «قَدْ» ليست في هـ، و.

<sup>(</sup>٤) في أ: «مُصرِّح» بدل: «قَدْ صَرَّحَ»، وفي ك زيادة: «لنا».

<sup>(</sup>٥) في ط زيادة: «الكتاب».

<sup>(</sup>٦) في ه: «هو الكافر»، وفي و، ل، م: «فهو كافر»، وفي ط: «فهذا الكافر».

<sup>(</sup>V) «أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضِ وَكَفَرَ بِبَعْضِ؛ فَهُوَ الكَافِرُ حَقّاً؛ زَالَتْ» ساقطة من أ.

<sup>(</sup>A) في ب: «الشبه»، وفي ه، ز، ط، ك: «زالت الشبهة».

<sup>(</sup>٩) «هِيَ» ليست في أ.

<sup>(</sup>١٠) في و: «ذكرها لنا»، وفي ك: «ذكر لنا».

<sup>(</sup>١١) في أ،ه: «الحسا».

<sup>(</sup>۱۲) في ز،ح،ط،ك: «أرسله».

### [الجَوَابُ الثَّانِي]

وَيُقَالُ – أَيْضاً (١) –: إِذَا (٢) كُنْتَ تُقِرُّ أَنَّ (٣) مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ (٤) فِي كُلِّ (٥) شَيْءٍ (٦) وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ (٧)؛ فَهُوَ (٨) كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ وَالمَالِ (٩) بِالإِجْمَاعِ.

وَكَذَلِكَ (١٠) إِذَا (١١) أَقَرَّ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا البَعْثَ (١٢).

وَكَذَلِكَ لَوْ (١٣) جَحَدَ وُجُوبَ صَوْم (١٤) رَمَضَانَ (١٥) وَأَقَرَّ بِذَلِكَ (١٦).

<sup>(</sup>۱) ﴿أَيْضاً ﴾ ليست في ب،ج،د،ه،و،ز،ح،ط،ي،ك.

<sup>(</sup>۲) في ح، م: «إذ».

<sup>(</sup>۳) فی ب زیادة: «کل».

<sup>(</sup>٤) في ح: «الرسل»، وفي ط: «رسول الله».

<sup>(</sup>٥) «كُلِّ» ساقطة من و،ك.

<sup>(</sup>٦) في هـ: «في شيء، وكذبه في شيء» بدل: «فِي كُلِّ شَيْءٍ».

<sup>(</sup>V) «وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ» ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>A) في ب،د،ه،ز،ط،ي،ك: «أنه».

<sup>(</sup>٩) في أ،ب،ج،ه،و: «المال والدم» بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>١٠) في ب: «وكذا»، وفي م زيادة: «أيضاً».

<sup>(</sup>١١) في ح: «إذ»، و (إذًا» ساقطة من ك.

<sup>(</sup>١٢) «إِلَّا البَعْثَ» ساقطة من م.

<sup>(</sup>۱۳) في ك: «من».

<sup>(</sup>١٤) «صَوْم» ليست في أ،ج،و.

<sup>(</sup>١٥) في بَ: «الصلاة» بدل: «صَوْمِ رَمَضَانَ»، وفي ز: «الصوم»، وفي ح: «وجود الصوم»، وفي ك: «الصوم لرمضان».

<sup>(</sup>١٦) في أ،ب،ج،و،ح،ل،م: «وكذَّب بذلك»، وفي ز،ط،ك: «وكذب به»، وفي هـ: «وكذبه».

لَا يَجْحَدُ (١) هَذَا (٢)، وَلَا تَخْتَلِفُ (٣) الْمَذَاهِبُ فِيهِ (٤)، وَقَدْ نَطَقَ بِهِ (٥) القُرْآنُ - كَمَا قَدَّمْنَا (٦) -.

فَمَعْلُومٌ (٧) أَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ (١) أَعْظَمُ فَرِيضَةٍ جَاءَ بِهَا (٩) النَّبِيُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ (١٢)، وَالصَّوْمِ (١١)، وَالحَجِّ، فَكَيْفَ إِذَا (١٢) جَحَدَ الإِنْسَانُ شَيْئاً (١٣) مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ: كَفَرَ - وَلَوْ عَمِلَ بِكُلِّ مَا (١٤) جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ (١٥) عَلَيْهِ -.

وَإِذَا (١٦) جَحَدَ التَّوْحِيدَ – الَّذِي هُوَ (١٧) دِينُ الرُّسُلِ كُلِّهِمْ (١٨) –: لَا يَكْفُرُ؟! سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا أَعْجَبَ (١٩) هَذَا الجَهْلَ (٢٠)!

(٥) «بهِ» ليست في ح.

(١٣) ﴿شَيْئاً ﴾ ليست في م. (١٤) في هـ: «بما» بدل: ﴿بِكُلِّ مَا».

(١٥) في ي: «رسول الله». «وإن».

(١٧) في ط: «الذي هو أساس»، وفي ك: «الذي أساس».

(۱۸) «كُلِّهِمْ» ليست في د.

(۱۹) في ب،ي، ل: «ما أعظم».

<sup>(</sup>١) في هـ: «تجحد» بالتاء، وفي ك: «فلا يجحد».

<sup>(</sup>٢) في أ: «كما قدمنا» بدل: «لَا يَجْحَدُ هَذَا»، و«لَا يَجْحَدُ هَذَا» ليست في ب، ح.

<sup>(</sup>٣) في ب،ح،ز: «لا تختلف».(٤) في ز: «فيه المذاهب» بتقديم وتأخيرٍ.

<sup>(</sup>٦) ف*ي* ح: «قدمناه».

<sup>(</sup>۷) في م: «ومعلوم».

<sup>(</sup>A) في ي زيادة: «من»، و«هُوَ» ليست في هـ.

<sup>(</sup>٩) في ب: «به»، وفي ك: «من أعظم فرضت على العبيد وجاء بها».

<sup>(</sup>١٠) في ب: «من الزكاة والصلاة» بتقديم وتأخيرٍ.

<sup>(</sup>٢٠) «الجَهْلَ» ليست في ك، وكتب في حاشية م، وصحح عليها: ﴿كَذَلِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِيكَ لَا يَعْلَمُونِ﴾.

#### [الجَوَابُ الثَّالِثُ]

وَيُقَالُ<sup>(۱)</sup> - أَيْضاً -: هَوُلَاء<sup>(۲)</sup> أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَاتَلُوا بَنِي حَنِيفَةَ<sup>(٤)</sup> وَقَدْ أَسْلَمُوا مَعَ النَّبِيِّ (٥) ﷺ، وَهُمْ (٦) يَشْهَدُونَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (٧)، وَيُصَلُّونَ وَيُؤَذِّنُونَ (٨).

فَإِنْ قَالَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ (٩): إِنَّ (١٠) مُسَيْلِمَةَ (١١) نَبِيٌّ.

قُلْنَا: هَذَا(١٢) هُوَ(١٣) المَطْلُوبُ؛ إِذَا(١٤) كَانَ مَنْ رَفَعَ رَجُلاً فِي

<sup>(</sup>۱) في ز زيادة: «له».

<sup>(</sup>۲) في و: «لهؤلاء».

<sup>(</sup>٣) في ز زيادة: «ورضي عنهم»، و«أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: فِي حَرْبِ الرِّدَّة الَّتِي حَصَلَتْ بعدَ وَفَاقِ النَّبِيِّ ﷺ. ٱنظر: صحيح البُخاريِّ (٤٠٧٨)، ومُصنَّف ٱبن أبي شَيْبَة (٣٣٧٢١)، والمُعْجَم الكبير للطَّبرانيِّ (١٣٢٠)، والرِّدَّة للوَاقِدِي (ص ١٢٢ – ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) في م: «رسول اللَّه».

<sup>(</sup>٦) «وَهُمْ» ليست في هـ، و.

<sup>(</sup>V) في أ،ج،و،م: «عبده ورسوله»، ومن قوله: «وَهُمْ يَشْهَدُونَ» إلى هنا ساقط من ب.

<sup>(</sup>۸) في د زيادة: «ويصومون».

<sup>(</sup>A) في و: «يشهدون»، و «إِنَّهُمْ يَقُولُونَ» ليست في ب.

<sup>(</sup>١٠) ﴿إِنَّ ﴾ ليست في ح.

<sup>(</sup>١١) هُوَ: مُسَيْلِمَةُ بَنُ حَبيب الحَنَفيُّ، اليَمَامِيُّ، الكَذَّابُ، قَدِمَ المَدِينَةَ وَافِداً إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ مَعَ قَوْمِهِ
بَنِي حَنِيفَةَ، ثُمَّ ٱدَّعَى النَّبُوَّةَ، فَقَاتَلَهُ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَعَقَرَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْ وَحْشِيِّ بنِ حَرْبِ ظَيْهُ،
رَمَاهُ بِالحَرْبَةِ فَأَنْفَذَهُ - كَمَا تُعْقَرُ الإِبِلُ -، وَضَرَبَهُ أَبُو دُجَانَةَ ظَيْهُ عَلَى رَأْسِهِ فَفَلَقَهُ، وَذَلِكَ بِغُقْرِ دَارِه
فِي الحَدِيقَةِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: حَدِيقةُ المَوْتِ، وَكَانَ عُمُرُهُ مِئَة وَأَرْبَعِينَ سَنَةً.

أنظر: البداية والنِّهاية لأبن كثير (٩/٥٠٦، ٥٠٧).

<sup>(</sup>۱۲) «هَذَا» ليست في ح.

<sup>(</sup>١٣) ﴿هُوَ ﴾ ليست في ب، ج. (١٤) في ج، ه.، م: ﴿إِذَ ﴾ . وفي ي: ﴿وإِذَا ﴾ .

مَوْتَبَةِ (١) النَّبِيِّ عَلَيْهِ: كَفَرَ، وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ (٢)، وَلَمْ تَنْفَعْهُ (٣) الشَّهَادَتَانِ، وَلَا الصَّلَاةُ (٤). الصَّلَاةُ (٤).

فَكَيْفَ بِمَنْ (٥) رَفَعَ «شَمْسَانَ»، أَوْ «يُوسُفَ (٢)»، أَوْ صَحَابِيّاً، أَوْ نَبِيّاً (٢)؛ فِي مَوْتَبَةِ (٨) جَبَّارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (٩)؟! سُبْحَانَ اللَّهِ (١١)! مَا أَعْظَمَ شَأْنَهُ! ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

(۱) في ج،و،ح: «رتبة».

<sup>(</sup>۲) في أ،ج،د،و،ح،ي،م: «ماله ودمه» بتقديم وتأخير.

**<sup>(</sup>٣)** في هـ: «ينفعه».

<sup>(</sup>٤) في أ: «والصلاة»، و«كَفَرَ، وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ، وَلَمْ تَنْفَعُهُ الشَّهَادَتَانِ، وَلَا الصَّلاةُ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) في أ: «من»، وفي ب: «لمن».

<sup>(</sup>٦) في ج،ك: «ويوسف».

<sup>(</sup>٧) في أ: «أو نبياً أو صحابياً» بتقديم وتأخيرٍ، وفي ك زيادة: «أو عبد القادر».

<sup>(</sup>A) في ج: «رتبة».

<sup>(</sup>٩) في أ،ك زيادة: «لا يكفر».

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ه، و: «سبحانه».

#### [الجَوَابُ الرَّابِعُ]

وَيُقَالُ - أَيْضاً -: الَّذِينَ (١) حَرَّقَهُمْ (٢) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ النَّارِ: كُلُّهُمْ يَدَّعُونَ الإِسْلَامَ (٣)، وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ الْعِيْمِ، وَتَعَلَّمُوا العِلْمَ مِنَ لُلُّهُمْ يَدَّعُونَ الإِسْلَامَ (٣)، وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ اللَّهُمْ وَتَعَلَّمُوا العِلْمَ مِنَ السَّحَابَةِ (٤)، وَلَكِنِ (٥) الْعُتَقَدُوا (٦) فِي عَلِيٍّ مِثْلَ الْاعْتِقَادِ (٧) فِي «يُوسُفَ (٨)» وَ (شَمْسَانَ» وَأَمْثَالِهِمَا (٩).

في ي: «إن الذين».

(۲) في ط: «أحرقهم».

وخَبَرُ إِحْرَاقِهِمْ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحيحِه (٦٩٢٢) عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «أُتِيَ عَلِيٌّ عَلِيًّ فَاللَّهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ٱبْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ)، وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَٱقْتُلُوهُ)».

وٱنظر: مُعْجَم ٱبن الأَعْرَابِيِّ (٦٧)، والشَّريعَة للآجُرِّيِّ (٥/ ٢٥٢١).

(٣) في ك: «وهم أحياء» بدل: «كُلُّهُمْ».

(٤) في ي زيادة: «فَيْهُمْ)».

(٥) في ل: «لمَّا».

(٦) في هـ: «ٱعتقد».

(٧) في أ: «ما ٱعتقدوا».

(A) في هـ: «اتعتقاد يوسف» وهو خطأ.

(٩) في ب، ز، ط: «وأمثالهم».

سُئِل الشَّيخُ مُحمَّدُ بنُ إِبْرَاهيمَ آلُ الشَّيْخِ - كَمَا فِي مَجْمُوعِ فَتَاوِيهِ (١/ ١٣٤) - عن «يُوسُف» و «شَمْسَان» و «تَاج»، وَهَلْ هِي مُعْتَقَداتُ، وَهَلْ هِيَ أَسْمَاءُ مَوَاضِع، أَوْ أَسْمَاءُ أَشْخَاصٍ، وعنْ تَارِيخ كلِّ مِنْهَا، وَمَنْ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْتَقِدُون فِيهَا؟

فَأَجَابَ يَظْلَمُهُ:

«(يُوسُف) و(شَمْسَان) و(تَاج): أَسْمَاءُ أُنَاسٍ كَفَرَة طَوَاغِيت، وَلَيْسَت أَسْمَاءُ مَوَاضِع: فأمًا (تَاج): فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الخَرْج، تُصْرَفُ إِلَيْه النُّذُور، وَيُدْعَى، وَيُعْتَقَدُ فيه النَّفعُ والضَّرُّ، وكَانَ يَأْتِي إِلَى أَهْلِ الدِّرْعِيَّة مِنْ بَلَدِه الخَرْج لِتَحْصِيلِ مَالِهِ مِنَ النَّذُور، وَقَدْ كَانَ يَخَافُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الَّذِين يَعْتَقِدُونَ فِيهِ، وَلَهُ أَعْوَانٌ وحَاشِيَةٌ لا يُتَعرَّضُ لهم بِمَكْرُوهٍ، بل يُدَّعَى فِيهِمُ الدَّعَاوِي الكَاذِبَة، = فَكَيْفَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ (١) عَلَى قَتْلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ (٢)؟!

أَتَظُنُّونَ أَنَّ<sup>(٣)</sup> الصَّحَابَةَ يُكَفِّرُونَ المُسْلِمِينَ؟!

أَمْ (3) تَظُنُّونَ أَنَّ (٥) الْآعْتِقَادَ فِي «تَاجٍ» (٦) وَأَمْثَالِهِ لَا (٧) يَضُرُّ، وَالْآعْتِقَادَ فِي فَي (٦) وَأَمْثَالِهِ لَا (٧) يَضُرُّ، وَالْآعْتِقَادَ فِي (٨) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ضِيَّاتِهُ يُكَفِّرُ (٩)؟!

= وَتُنسَبُ إِلَيْهِمِ الحِكَايَاتُ القَبِيحَة، ومِمَّا يُنسَبُ إِلَى (تَاجٍ): أَنَّه أَعْمَى وَيَأْتِي مِنْ بَلَدِه الخَرْجِ مِنْ غَيْرِ قَائدٍ يَقُودُه.

وأَمَّا (شَمْسَان): فالَّذِي يَظْهَرُ منْ رَسَائِل إِمَامِ الدَّعْوَة ﷺ أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ عنِ العَارِضِ، وَلَهُ أَوْلَادٌ يُعْتَقَدُ فيهم.

وأَمَّا (يُوسُف): فَقَدْ كَانَ على قَبْرِه وَثَنُ يُعْتَقَدُ فيه، وَيَظْهَرُ أَنَّ قبرَه في «الكُويْت» أو «الأَحْسَاءِ» - كَمَا يُفْهَمُ منْ بعض رَسَائِل الشَّيْخ يَنَله -.

أَمَّا تاريخُ وُجُودِهِمَ: فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ عَصْرِ إِمَامِ الدَّعْوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن عبدِ الوَهَّاب كَلَهُ، وقد ذَكَرَهُم فِي كَثِيرٍ مِنْ رَسَائِلِه؛ لِأَنَّهُم مِنْ أَشْهَرِ الطَّوَاغِيتِ الَّتِي يَعْتَقِدُ فِيهَا أَهْلُ نَجْدِ ومَا يُقَارِبُهَا، وكَانُوا يَعْتَقِدُونَ فِيهم الوَلَايَة، ويَصْرِفُونَ لهم شيئاً منَ العبادة، ويَنْذِرُونَ لهم النَّذُور، ويَرْجُونَ بذلكَ نَظِيرَ ما يَرْجُوهُ عُبَّادُ اللَّاتِ والعُزَّي».

وٱنظر: مجموعة الرَّسائل والمسائل النَّجْديَّة لعبد اللَّطيف آل الشَّيخ (٣/ ٣٨٣).

- في ي زيادة: «﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾.
- (٢) في أ: "قتالهم وكفرهم"، وفي ب،ز: "كفرهم وقتلهم"، وفي ج: "قتلهم وكفروهم".
  - (٣) «أَنَّ» ساقطة من ج،و،ز،ل.
    - (٤) في ج،ح: «لمَ».
- (٥) «أَنَّ الصَّحَابَةَ يُكَفِّرُونَ المُسْلِمِينَ؟! أَمْ تَظُنُّونَ أَنَّ» ساقطة من ب، و«أَنَّ» ليست في ج،د،ه،و.
- (٦) في د: «في يوسف وفي تاج»، وفي ط: «في شمسان»، وفي ك: «في يوسف وتاج». وقد تقدَّم التَّعريفُ بـ «تَاج» قَرِيباً.
  - (٧) «لَا» ساقطة من ك، وهو خطأ.
  - (A) في أ،ج: "وفي على" بدل: "وَالْإ عْتِقَادَ فِي على".
  - (٩) في ب،ح: «كفرٌ»، وفي ك: «لا يكفر» وهو خطأ.

#### [الجَوَابُ الخَامِسُ]

وَيُقَالُ - أَيْضاً (١) -: «بَنُو عُبَيْدٍ القَدَّاحِ (٢)» الَّذِينَ مَلَكُوا المَغْرِبَ (٣) وَمِصْرَ فِي زَمَنِ (٤) بَنِي العَبَّاسِ: كُلُّهُمْ يَشْهَدُونَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيَدَّعُونَ الإِسْلَامَ (٥)، ويُصَلُّونَ الجُمُعَةَ وَالجَمَاعَةَ (٢).

فَلَمَّا أَظْهَرُوا مُخَالَفَةَ الشَّرِيعَةِ فِي أَشْيَاءَ - دُونَ مَا نَحْنُ (٢) فِيهِ -؛ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى كُفْرِهِمْ وَقِتَالِهِمْ (٨)، وَأَنَّ بِلَادَهُمْ بِلَادُ حَرْبٍ، وَغَزَاهُمُ المُسْلِمُونَ حَتَّى ٱسْتَنْقَذُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ (٩) مِنْ بُلْدَانِ (١١) المُسْلِمِينَ (١١).

<sup>(</sup>۱) في ك: «إنها» وهو تصحيف، وفي ي زيادة: «إنَّ».

<sup>(</sup>٢) وَهُمْ: بَنُو عُبَيْدِ اللَّهِ بن مَيْمُون القَدَّاح، من الإسْمَاعِيليَّةِ البَاطنيَّةِ، ٱدَّعَى النَّسَبَ العَلَوِيَّ، وظَهَرَت دَعْوَتُهُ فِي المَغْرِب سنة (٢٩٦ هـ)، وحَلَّتْ دَوْلَتُه محلَّ دَوْلَة بَنِي الأَغْلَب، وَأَظْهَرَ مَذْهَبَ البَاطِنيَّة - كَسَبِّ الصَّحَابَة، وتَعْطِيل أَحْكَام الشَّرِيعَة -، وَهُوَ الَّذِي بَنَى مَدِينةَ المَهْدِيَّة، وتُوفِّي بها سنة (٣٢٢ هـ).

أنظر: تاريخ الأَنْطَاكيِّ (ص٦٢)، والكامل في التَّاريخ لاَبن الأَثِير (٦/٥٧٧)، والبيانُ المُغْرِب لاَبن عِذَارِي المَرَّاكُشِيِّ (١/١٤٩)، وكَنْز الدُّرر وجامع الغُرر لاَبن أَيْبَك الدَّوَادَارِي (٦/٤٤)، ومِنَ الكُتُبِ المُفْرَدَة فِي أَخْبَارِهِم: أَخْبَارُ بَنِي عُبَيْدٍ لمُحمَّدِ بنِ عَليِّ بنِ حَمَّاد الصِّنْهَاجِيِّ، وٱتِّعَاظُ الحُنفَاءِ بأَخْبَارِ الأَيْمَةِ الفَاطِمِيِّنَ الخُلفَاءِ للمِقْريزيِّ.

<sup>(</sup>٣) في ب: «الغرب».

<sup>(</sup>٤) في ب، د، ه، ي: «زمان».

<sup>(</sup>٥) «وَيَدَّعُونَ الإِسْلَامَ» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٦) في ز: «والجماعات»، و«وَالجَمَاعَةَ» ليست في أ،ج.

<sup>(</sup>٧) في و زيادة: «عليك».

 <sup>(</sup>A) في ب، د، ط: «قتلهم»، وفي ك: «على قتلهم وكفرهم».
 وأنظر: مِنْهاج السُّنَة النَّبويَّة لأبن تيمية (٣/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>A) في د: «ما بيديهم»، وفي م: «ما بأيدهم».

<sup>(</sup>۱۰) فی ب: «بلاد».

<sup>(</sup>١١) «حَتَّى ٱسْتَنْقَذُوا مَا بأَيْدِيهِمْ مِنْ بُلْدَانِ المُسْلِمِينَ» ساقطة من أ.

#### [الجَوَابُ السَّادِسُ]

وَيُقَالُ - أَيْضاً (١) -: إِذَا كَانَ الأَوَّلُونَ لَمْ يَكْفُرُوا إِلَّا أَنَّهُمْ (٢) جَمَعُوا بَيْنَ (٣) الشِّرْكِ، وَتَكْذِيبِ الرَّسُولِ (٤)، وَالقُرْآنِ (٥)، وَإِنْكَارِ البَعْثِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (٦). ذَلِكَ (٦).

فَمَا مَعْنَى البَابِ الَّذِي ذَكَرَ (٧) العُلَمَاءُ فِي كُلِّ مَذْهَبِ: «بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ» (٩) – وَهُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ (٩) – ؟ ثُمَّ ذَكَرُوا (١٠) أَنْوَاعاً (١١) كَثِيرَةً، كُلُّ (١٢) نَوْعِ مِنْهَا يُكَفِّرُ (١٣)، وَيُحِلُّ دَمَ الرَّجُلِ وَمَالَهُ (١٤)،

<sup>(</sup>۱) «أَيْضاً» ليست في ز.

<sup>(</sup>۲) في ب: «وهم» بدل: «إِلَّا أَنَّهُمْ»، وفي و،ك،ل،م: «لأنهم».

<sup>(</sup>٣) «بَيْنَ» ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٤) في أ،ج،ه،و،ز: «الرسل».

<sup>(</sup>٥) «وَالقُرْآنِ» ليست في أ.

<sup>(</sup>٦) «وَغَيْرِ ذَلِكَ» ليست في ط.

<sup>(</sup>٧) في ي، ل: «ذكره».

 <sup>(</sup>٨) ٱنظر: بدائع الصَّنائِع في ترتيب الشَّرَائع للكَاسَانيِّ (٧/ ١٣٤)، والبحر الرَّائق شرح كنز الدَّقائق لأبن نُجَيْم (٥/ ١٢٩)، ومُخْتَصر خَلِيل المَالكيِّ (ص٢٣٨)، وشَرْحه مَوَاهبُ الجَلِيل (٦/ ٢٧٩)، ومُخْتَصر المُزَنِيِّ (٨/ ٣٦٧)، ومنهاج الطَّالبين للنَّوويِّ (ص٢٤٧)، والكافي لأبن قُدَامَة (٤/ ٢٠)، والشَّرح الكبير على المُقْنِع لأبن قُدَامَة (٢٧/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٩) في ك: «بعد الإسلام»، و«بَعْدَ إِسْلَامِهِ» ليست في أ،ج،ز،ح،ط،ي.

<sup>(</sup>١٠) في ح: «ذكر»، وفي ل،م: «وذكروا» بدل: «ثُمَّ ذَكَرُوا».

<sup>(</sup>۱۱) في أ، ج، و، ط: «أشياء».

<sup>(</sup>۱۲) في ك: «لكل».

<sup>(</sup>١٣) «يُكَفِّرُ» ساقطة من ك.

<sup>(</sup>١٤) في ز: «ويحل الدم والمال».

حَتَّى إِنَّهُمْ (١) ذَكَرُوا أَشْيَاءً (٢) يَسِيرَةً – عِنْدَ مَنْ فَعَلَهَا (٣) –؛ مِثْلَ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا بِلِسَانِهِ (٤) دُونَ قَلْبِهِ، أَوْ كَلِمَةٍ (٥) يَذْكُرُهَا عَلَى وَجْهِ (٦) الْمَزْحِ (٧) وَاللَّعِبِ (٨).

(١) «إِنَّهُمْ» ساقطة من ك.

<sup>(</sup>٢) في د زيادة: «كثيرة»، ومن قوله: «كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا يُكَفِّرُ» إلى هنا ساقط من ب، ومن قوله: «أَنْوَاعاً كَثِيرَةً» إلى هنا ساقط من ط.

<sup>(</sup>٣) في ب،ز،ح: «يفعلها».

<sup>(</sup>٤) في ه: «يخرجها من لسانه».

<sup>(</sup>٥) في ط: «وكلمة».

<sup>(</sup>٦) في ك: «سبيل».

<sup>(</sup>٧) في ب،ي: «المزاح».

<sup>(</sup>A) في أ: «أو اللَّعب»، وفي ه: «ولِلَّعب».

وقد أَفْرَدَ بعضُ الحَنَفِيَّةِ هذا البابَ بمُؤَلَّفَاتٍ؛ منهم: بدرُ الرَّشيدِ الحَنَفِيُّ في كِتَابِ (أَلْفَاظُ الكُفْرِ)، وشَرَحَه المُلَّا علي القَارِي، وأنظر: كتابُ الإِعْلَام بِقَوَاطِعِ الإِسْلَامِ لاَّبن حَجَرٍ الهَيْتَمِيِّ.

### [الجَوَابُ السَّابِعُ]

وَيُقَالُ - أَيْضاً -: الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ يَعْلِفُونَ بِأُللَهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلَمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ ﴾ (١) ؛ أَمَا سَمِعْتَ (٢) اللَّهَ كَفَرَهُمْ بِكَلِمَةٍ قَالُواْ كَلِمَةٍ مَعْ كَوْنِهِمْ فِي زَمَنِ (٣) رَسُولِ اللَّهِ (٤) عَلَيْهِمْ ويُجَاهِدُونَ مَعَهُ، وَيُصَلُّونَ مَعَهُ، وَيُصَلُّونَ مَعَهُ، وَيُصَلُّونَ مَعَهُ، وَيُحَبُّونَ مَعَهُ، وَيُحَبُّونَ مَعَهُ، وَيُحَبُّونَ مَعَهُ وَيُوحِدُونَ (٢) -؟

وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ (٧): ﴿ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمُ تَسُتُمْ نِعُونَ \* لَا تَعَلَّذِرُوا قَدَّ كَفَرَتُم بَعْدَ إِيمَنِكُ ﴿ (٨) ؛ فَهَ وُلَاءِ الَّذِينَ (٩) صَرَّحَ اللَّهُ (١٠) أَنَّهُمْ (١١) كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ (١٢) – وَهُمْ (١٣) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي اللَّهُ (١٠) غَزُوةِ تَبُوكَ (١٤) – قَالُوا كَلِمَةً ذَكَرُوا أَنَّهُمْ (١٥) قَالُوهَا عَلَى وَجُهِ الْمَرْح (١٦).

<sup>(</sup>١) في ب بعد قوله: ﴿ كُلِمَةَ ٱلْكُفُرِ ﴾: «الآية».

<sup>(</sup>۲) في ز زيادة: «أنَّ».(۳) في ه: «زمان».

<sup>(</sup>٤) في ك، ل: «النبيّ». (٥) «وَيُزَكُّونَ» ليست في أ، ج.

<sup>(</sup>٦) في ز: «وجاهدوا وصلُّوا وحجُّوا معه ووحَّدوا اللَّه تعالى»، وفي ي،ل،م زيادة: «اللَّه».

<sup>(</sup>٧) في ك زيادة: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُّ ﴾.

<sup>(</sup>٨) في هـ بعد قوله: ﴿لَا تَعْنَذِرُواْ ﴾: «الآية»، وفي م بعد قوله: ﴿تَشْتَهْزِءُونَ ﴾: «الآية»، و﴿لَا تَعْنَذِرُواْ ﴾ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ ﴾ ليست في ل.

<sup>(</sup>A) في ي: «قد» بدل: «الَّذِينَ»، و «الَّذِينَ» ساقطة من ك.

<sup>(</sup>۱۰) في ب زيادة: «فيهم»، وفي د،ك زيادة: «في كتابه».

<sup>(</sup>١١) في ط زيادة: «قد». (١٢) أَبَعْدُ إِيمَانِهِمْ» ساقطة من ك.

<sup>(</sup>۱۳) في د: «هم»، و (وَهُمْ) ليست في أ،ب،ج،ح.

<sup>(</sup>١٤) «فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ» ليست في ك.

<sup>(</sup>١٥) في و: «بأنهم».

<sup>(</sup>١٦) في هـ،ز،ط،ك: «أنها على سبيل المزح» بدل: «أَنَّهُمْ قَالُوهَا عَلَى وَجْهِ المَزْحِ»، وفي ي: «المزاح»، وفي د،ل،م زيادة: «واللعب».

فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الشُّبْهَةَ: وَهِيَ قَوْلُهُمْ: تُكَفِّرُونَ (١) المُسْلِمِينَ! - أُنَاساً يَشْهَدُونَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (٢)، وَيُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ (٣) -، ثُمَّ تَأَمَّلْ جَوَابَهَا؛ فَإِنَّهُ مِنْ (٤) أَنْفَع مَا فِي هَذِهِ الأَوْرَاقِ (٥).

وهذا الخَبرُ أَخْرَجَهُ الطَّبرِيُّ في تَفْسيرِهِ (١١/٥٤٣)، وٱبنُ أبِي حَاتِم (١/١٨٢٩)، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ عَمْلَ قَرَّائِنَا مَثْلَ قُرَّائِنَا هَثْلَ قُرَّائِنَا هَوُلَاءِ أَرْغَبَ بُطُوناً، وَلاَ أَكْذَبَ أَلْسِنَةً، وَلاَ أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ: كَذَبْتَ، وَلَكِتَّكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَنْ عُمَرَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقاً بِحِقْبِ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيْقٍ، وَنَوَلَ القُرْآنُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقاً بِحِقْبِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ، تَنْكُبُهُ الحِجَارَةُ، وهُو يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ، وَرَسُولِهِ كَنْتُمْ تَسْتَمْ نِءُونَ \* لَا نَعْنَذُرُواْ فَدُ كَفَرَّمُ بَعَدَ إِيمَنِكُو ﴾».

<sup>(</sup>۱) في ب: «يكفِّرون»، وفي ي: «أتكفِّرون».

<sup>(</sup>٢) في د،ه، ط زيادة: «وأن محمّداً رسول اللَّه».

<sup>(</sup>٣) في ك زيادة: «ويزكون ويحجون»، وفي ل،م زيادة: «ويحجون»، و«وَيُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ» ليست في ط.

<sup>(</sup>٤) «مِنْ» ليست في أ،ب،ي.

<sup>(</sup>٥) في ز: «الورقات».

#### [الجَوَابُ الثَّامِنُ]

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ - أَيْضاً (١) -: مَا حَكَى اللَّهُ عَلَى أَلِكَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٣) - مَعَ إِسْلَامِهِمْ (٤) ، وَعِلْمِهِمْ ، وَصَلَاحِهِمْ (٥) -: أَنَّهُمْ قَالُوا لِمُوسَى (٦): ﴿ ٱجْعَل لَنَا إِلَهُ الكَمَا لَمُمُ ءَالِهَ أَنَى ﴿ (٧).

وَقَوْلُ<sup>(۱)</sup> أُنَاسٍ مِنَ<sup>(۹)</sup> الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ<sup>(۱۱)</sup>: «يَا رَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ اجْعَلْ لَنَا (۱۲) ذَاتَ أَنْوَاطٍ<sup>(۱۳)</sup>»، فَحَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (۱۲) ذَاتَ أَنْوَاطٍ (۱۲)»، فَحَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (۱۲) ذَاتَ أَنْ هَذَا مِثْلُ قَوْلِ (۱۵) بَنِي إِسْرَائِيلَ (۱۲) لِمُوسَى (۱۷): ﴿ اَجْعَلَ لَنَا إِلَهَا ﴾ (۱۱)(۱۹).

(۱) «أَيْضاً» ليست في ب،د،ه،ط. (۲) في ز: «تعالى».

(٣) في ك زيادة: «أنهم». (٤) «إِسْلَامِهِمْ» ليست في د،ه،ك،ل،م.

(٥) في د،ط،ك،ل،م: «صلاحهم وعلمهم» بتقديم وتأخيرٍ.

(٦) في ك: «أتوه قائلين لموسى»، وفي م: «أتوه قائلين»، وفي ز زيادة: «هُ ، وفي ي زيادة: «عليه الصلاة والسلام».

(٧) في أ زيادة: «الآية»، و﴿كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾ ليست في ج،و،ط،م.

(A) في ك: «وقال».

(٩) «أَنَاس مِنَ» ساقطة من ي.

(١٠) في ب: «أصحاب رسول الله عليه»، وفي ح: «أصحابه».

(١١) «يَا رَسُولَ اللَّهِ» ليست في ب،د،ه،ح،ي،ك.

(١٢) في ج،و،ز: «أجعل لنا يا رسول اللَّه!» بتقديم وتأخيرٍ.

(۱۳) في د،م زيادة: «كما لهم ذات أنواط».

(١٤) في أ،ج،د،هـ: «فحلف عِيْلِيَّ»، وفي ب،ح: «فحلف لهم رسول اللَّه عِيْلِيَّ»، وفي ي: «فحلف النبي عَيْلِيُّ».

(١٥) في ب: «ما قال».

(١٦) في د: «صلاحهم، وعلمهم» بدل: «إِسْلَامِهِمْ، وَعِلْمِهِمْ، وَصَلَاحِهِمْ».

(۱۷) في ز زيادة: ﴿ ﷺ ﴾ ، و﴿ لِمُوسَى ﴾ ليست في ج، د، و، ح، ي، ل، م.

(١٨) في ك زيادة: ﴿كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾، ومن قوله: «وَقَوْلُ أُنَاسٍ» إلى هنا ساقط من ط.

(١٩) أخرجه أحمد (٢١٨٩٧)، والترمذي (٢١٨٠)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

كَشْفُ الشُّبُهَاتِ كَشْفُ الشُّبُهَاتِ

وَلَكِنْ لِلْمُشْرِكِينَ شُبْهَةٌ يُدْلُونَ<sup>(۱)</sup> بِهَا عِنْدَ هَذِهِ القِصَّةِ، وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكْفُرُوا بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ<sup>(۲)</sup> الَّذِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ<sup>(۳)</sup>: «ٱجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ»؛ لَمْ يَكْفُرُوا.

فَالْجَوَابُ (٤) أَنْ تَقُولَ (٥): إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَفْعَلُوا.

وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلُوا (٦).

وَلَا خِلَافَ (٧) أَنَّ (٨) بَنِي إِسْرَائِيلَ (٩) لَوْ فَعَلُوا (١٠) ذَلِكَ لَكَفَرُوا (١١).

وَكَذَلِكَ (١٢) لَا خِلَافَ (١٣) أَنَّ (١٤) الَّذِينَ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: لَوْ لَمْ يُطِيعُوهُ،

<sup>(</sup>١) أَدْلَى بِحُجَّتِهِ: ٱحْتَجَّ. العَيْنِ للخَلِيلِ (٨/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) «كَذَلِكَ» ليست في ج.

<sup>(</sup>٣) ﴿لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ليست في أ،ج،د،ه،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م.

<sup>(</sup>٤) في أ،ج،ه،ط،ي: «والجواب».

<sup>(</sup>٥) في د،ز،ي: «نقول»، ولم تنقط في ب.

<sup>(</sup>٦) «لَمْ يَفْعَلُوا» ليست في ط.

<sup>(</sup>٧) من قوله: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَفْعَلُوا» إلى هنا ساقط من ب،ح.

<sup>(</sup>A) «أَنَّ» ليست في ب.

<sup>(</sup>٩) في أ،ج: «أنهم» بدل: «أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ».

<sup>(</sup>١٠) في أ،و: «لو يفعلوا»، وفي ج،د،ه،ح،ي: «لو يفعلون».

<sup>(</sup>١١) في أ: "ولا خلاف أنهم لو يفعلوا ذلك بعد نهيهم عنه لكفروا؛ وهذا هو المطلوب"، وفي ج: "ولا خلاف أنهم لو يفعلون ذلك بعد نهيهم عنه لكفروا؛ وهذا هو المطلوب"، وفي ز: "ولا خلاف أنهم لو خالفوا أنبيائهم وأتخذوا ما نهوا عنه لكفروا؛ وهذا هو المطلوب".

<sup>(</sup>۱۲) «كَذَلِكَ» ليست في و،م.

<sup>(</sup>۱۳) «لَا خِلَافَ» ليست في ك.

<sup>(</sup>١٤) ﴿لَا خِلَافَ أَنَّ ﴾ ليست في ل.

وَٱتَّخَذُوا ذَاتَ أَنْوَاطٍ - بَعْدَ نَهْيهِ (١) -؛ لَكَفَرُوا (٢).

وَهَذَا هُوَ المَطْلُوبُ (٣).

وَلَكِنَّ هَذِهِ القِصَّةَ (٤) تُفِيدُ: أَنَّ المُسْلِمَ - بَلِ العَالِمَ - قَدْ يَقَعُ فِي أَنْوَاعِ (٥) مِنَ الشِّرْكِ (٦) لَا يَدْرِي عَنْهَا (٧).

فَتُفِيدُ<sup>(۱)</sup>: التَّعَلُّمَ<sup>(۹)</sup> وَالتَّحَرُّزَ<sup>(۱۱)</sup>، وَمَعْرِفَةَ<sup>(۱۱)</sup> أَنَّ قَوْلَ الجَاهِلِ<sup>(۱۲)</sup>: «التَّوْحِيدُ فَهِمْنَاهُ<sup>(۱۳)</sup>»؛ أَنَّ هَذَا<sup>(۱٤)</sup> مِنْ أَكْبَرِ الجَهْلِ، وَمَكَائِدِ<sup>(۱۵)</sup> الشَّيْطَانِ.

وَتُفِيدُ (١٦) - أَيْضاً -: أَنَّ المُسْلِمَ (١٧) المُجْتَهِدَ (١٨) إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامِ

(٣) في ب زيادة: «لكفروا».

<sup>(</sup>١) في ي زيادة: ﴿ عَيْكُ اللَّهُ مَا مَن قوله: ﴿ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَفَرُوا ۗ إلى هنا في مكانه بياض في ط.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ أَنَّ الَّذِينَ نَهَاهُمُ» إلى هنا ليس في أ،ج،ز.

<sup>(</sup>٤) في ب: «القضية».

<sup>(</sup>٥) في ك: «شيءِ».(٥) في ز،ي زيادة: «وهو».

<sup>(</sup>V) في أ،ج: «يعلمها» بدل: «يَدْرِي عَنْهَا»، وفي ك: «عنه».

<sup>(</sup>A) في ي: «وتفيد».

<sup>(</sup>٩) في ب: «العلم»، وفي و: «التعليم».

<sup>(</sup>١٠) «التَّحَرُّزُ»: التَّوَقِّي. الصِّحَاحِ للجَوْهَرِيِّ (٣/ ٨٧٣).

<sup>(</sup>۱۱) في ي: «ومعرفته».

<sup>(</sup>١٢) في ج،ك: «الجهَّال»، وفي ز: «فتفيد التحرز، وأن قول الجاهل» بدل: «فَتُفِيدُ: التَّعَلُّمَ وَالتَّحَرُّزَ، وَمُعْرِفَةَ أَنَّ قَوْلَ الجَاهِل».

<sup>(</sup>١٣) في ز: «عرفناه»، و«فَهمْنَاهُ» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٤) في ز: «أنَّه» بدل: «أَنَّ هَذَا»، و«أَنَّ هَذَا» ليست في ل.

<sup>(</sup>١٥) في ج: «ومكايدة»، وفي ه: «مكائد» من غير واو.

<sup>(</sup>١٦) في ب: «ويفيد».

<sup>(</sup>۱۷) في ك زيادة: «الموحد».

<sup>(</sup>١٨) في ب: «الجاهل» بدل: «المُسْلِمَ المُجْتَهِدَ»، و«المُجْتَهِدَ» ليست في ي.

كُفْرٍ (') وَهُوَ لَا يَدْرِي ('')، فَنُبِّه (") عَلَى ذَلِكَ وَتَابَ (٤) مِنْ سَاعَتِهِ؛ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ؛ كَمَا فَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ (٥)، وَالَّذِينَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٦).

وَتُفِيدُ - أَيْضاً (١٠) -: أَنَّهُ (٨) لَوْ (٩) لَمْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ (١٠) يُغَلَّظُ عَلَيْهِ الكَلَامُ (١١) تَغْلِيظاً شَدِيداً (١٢)؛ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (١٣) عَيْقِيْ (١٤).

\* \* \*

(۱) في أ،ج،د،و،ز،ط،ك،ل،م: «بكلام الكفر».

(٢) «وَهُوَ لَا يَدْرِي» ليست في ط.

(٣) في هـ: «فينبه»، وفي ز: «فنبهه».

(٤) في و: «تاب» من غير واو.

(٥) في ب: «فعلوا بني إسرائيل».

(٦) في ب: «مع رسول اللَّه»، وفي ج،د،ز: «النبي ﷺ».

(V) «أَيْضاً» ليست في ز.

(A) في ج: «أن».

(٩) في ز: «وإن» بدل: «لَوْ».

(١٠) «فَإِنَّهُ» ليست في ز.

(١١) في ب: «فيغلظ عليه بالكلام» بدل: «فَإِنَّهُ يُغَلَّظُ عَلَيْهِ الكَلَامُ».

(١٢) «تَغْلِيظاً شَديداً» ليست في ب، و «شَديداً» ليست في ح.

(١٣) «رَسُولُ اللَّهِ» ساقطة من ب.

(١٤) من قوله: «وَتُفِيدُ - أَيْضاً -: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْفُرْ» إلى هنا ساقط من ه، ط، و «تَغْلِيظاً شَدِيداً؛ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» ساقط من ز.

## [الشُّبْهَةُ العَاشِرَةُ: أَنَّ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) لَا يُكَفَّرُ وَلَا يُقْتَلُ وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ]

وَلِلْمُشْرِكِينَ (۱) شُبْهَةٌ أُخْرَى (۲)؛ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ (٣) عَلَى وَلِلْمُشْرِكِينَ (١) شُبْهَةٌ أُخْرَى (٢)؛ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ (٣) عَلَى أَنْ أَقَتَلْتَهُ (٢) عَلَى أَنْ أَقَتَلْتَهُ وَقَالَ (٥): «أَقَتَلْتَهُ وَقَالَ (٥): «أَقَتَلْتَهُ وَقَالَ (٥): «أَقَتَلْتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» (٧)، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ (٨): «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا (٩): لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ (١١)، وَأَحَادِيثُ (١١) أُخَرُ (١٢) فِي الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَهَا (١٣).

<sup>(</sup>٢) في ز،ي،ل زيادة: «وهي أنهم».

<sup>(</sup>۱) في ب، د، ه، ح، ي، ك: «ولهم».

<sup>(</sup>٣) في ز،ح: «رسول اللَّه».

<sup>(</sup>٤) في ز: «أنكر إنكاراً شديداً على الصحابي الجليل أسامة بن زيد رأي الما قتل من قال».

<sup>(</sup>٦) في ي: «أقتلت».

 <sup>(</sup>٥) في ز زيادة: «له».
 (٧) أَخْرَجهُ البُخَارِيُّ (٤٢٦٩)، ومُسلمٌ (٩٦).

<sup>(</sup>۹) في ب: «يشهدوا».

<sup>(</sup>۸) في ز،ي زيادة: «ﷺ».

<sup>(</sup>١٠) أَخْرَجهُ البُخَارِيُّ (١٣٩٩)، ومُسلمٌ (٢٠) من حديثِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ عَلَيْهُ، وأَخْرَجَاهُ أَيْضاً منْ حَديثِ أَبِي هُرَيْرةَ عَلَيْهِ (٢١) (٢١)، ومنْ حَديثِ ٱبنِ عُمَرَ عَلَيْهِ (٢٥) (٢٢)، وأَخْرَجهُ البُخَارِيُّ منْ حَديثِ أَنَس عَلَيْهِ (٣٩٢).

<sup>(</sup>١١) في ب،و،ل،م: «وكذلك أحاديث».

<sup>(</sup>۱۲) في ج، ه، و، ح: «أُخْرى».

<sup>(</sup>١٣) في ك، ل، م: «قال لا إله إلا اللَّه».

ومِنْ هَذِهِ الأَحَاديثِ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ ٱمْرِئٍ مُسْلِم يَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؛ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ» النَّاخِرَجُهُ البُخَارِيُّ (٦٨٧٨)، ومُسلمٌ (١٦٧٦) مِنْ حَدِيثِ ٱبن مَسْعُودٍ ﷺ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» أَخْرَجَهُ مُسلمٌ (٢٣) مِنْ حَدِيثِ طَارقِ بن أَشْيَم الأَشْجَعيِّ رَا اللَّهِ.

وَمُرَادُ هَوُ لَاءِ الجَهَلَةِ<sup>(۱)</sup>: أَنَّ مَنْ قَالَهَا<sup>(۱)</sup>؛ لَا يُكَفَّرُ، وَلَا يُقْتَلُ<sup>(۳)</sup> – وَلَوْ فَعَلَ مَا<sup>(٤)</sup> فَعَلَ! –.

فَيُقَالُ لِهَوُّلَاءِ المُشْرِكِينَ (٥) الجُهَّالِ (٦): مَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاتَلَ اليَّهُودَ (٧) وَسَبَاهُمْ؛ وَهُمْ يَقُولُونَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (٨).

وَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٩) قَاتَلُوا بَنِي حَنِيفَةَ؛ وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَلَّا (١٠) إِلَه إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُصَلُّونَ (١١)، وَيَدَّعُونَ الإِسْلَامَ.

وَكَذَلِكَ الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ضِيَّ اللَّهَ بِالنَّارِ (١٢).

وَهَ وُلاءِ الجَهَلَةُ مُقِرُّونَ (١٣) أَنَّ (١٤) مَنْ (١٥) أَنْكَرَ البَعْثَ: كُفِّرَ (١٦)،

في د زيادة: «مقرُّون».

<sup>(</sup>٢) في ك: «قال: لا إله إلا اللَّه»، وفي ب زيادة: «أنه»، وفي د،ط زيادة: «فإنه».

<sup>(</sup>٣) في ج: «ويقتل» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) «مَا» ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) «المُشْركِينَ» ليست في ل.

<sup>(</sup>٦) في و: «الجهلة المشركين»، وفي ز: «لهم» بدل: «لِهَوُّ لَاءِ المُشْرِكِينَ الجُهَّالِ».

<sup>(</sup>V) في ي زيادة: «والنصارى».

<sup>(</sup>A) ٱنظر: صحيح البُخاريِّ (٢١٢)، ومُسلمِ (١٧٦٨)، وسيرة آبن هِشَامٍ (٢/ ٢٣٣- ٢٤٥)، والمَغَازِي للوَاقِدِيِّ (٢/ ٤٩٦- ٥٢٤).

<sup>(</sup>٩) في ز،ح: «وأصحابه ﷺ».

<sup>(</sup>۱۰) في ح: «لا».

<sup>(</sup>١١) «وَيُصَلُّونَ» ساقطة من ب،ه، ط.

<sup>(</sup>١٢) في هـ زيادة: «يدَّعون الإسلام»، و«بِالنَّارِ» ليست في ب،د،ز،ح،ي.

<sup>(</sup>۱۳) في ي: «يقرُّون».

<sup>(</sup>١٤) في ز: «بأن».

<sup>(</sup>١٥) «مَنْ» ساقطة من و. (١٥) «كُفِّر» ساقطة من ك.

وَقُتِلَ (١) - وَلَوْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -.

وَأَنَّ (٢) مَنْ (٣) جَحَدَ (٤) شَيْئاً مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ: كُفِّرَ، وَقُتِلَ (٥) - وَلَوْ قَالَهَا (٦) -.

فَكَيْفَ لَا (٧) تَنْفَعُهُ (١٦) إِذَا جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الفُرُوعِ (٩)، وَتَنْفَعُهُ (١٠) إِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدَ – الَّذِي هُوَ أَسَاسُ (١١) دِينِ الرُّسُلِ (١٢) وَرَأْسُهُ –؟!

وَلَكِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ مَا فَهِمُوا مَعْنَى (١٣) الأَحَادِيثِ:

فَأَمَّا (١٤) حَدِيثُ أُسَامَةَ ضَيَّتِه: فَإِنَّهُ (١٥) قَتَلَ رَجُلاً ٱدَّعَى الإِسْلَامَ بِسَبَبِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَا ٱدَّعَاهُ (١٦) إِلَّا خَوْفاً عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ.

(١) «وَقُتِلَ» ليست في ط. (٢) في ي: «أن» من غير واو.

(٣) في د،ط: «ومن».
(٤) في و،ل: «أنكر».

(٥) في ز: «قُتل وكُفِّرَ» بتقديم وتأخير.

(٦) في ح،ك، ل: «ولو قال: ً لا إله إلا اللَّه»، ومن قوله: «وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئاً» إلى هنا ساقط من ب، ومن قوله: «مَنْ جَحَدَ شَيْئاً» إلى هنا ساقط من م.

(V) «لَا» ساقطة من ج.

(A) في ب: «ينفعه» بالياء.

(٩) المُرَادُ بِ «الفُرُوعِ»: مَا عَدَا أُصُولِ الدِّينِ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَام وَالإِيمَانِ.

(۱۰) في ب: «وينفعه».

(۱۱) في ب زيادة: «الدِّين»، وفي ك زيادة: «أصل».

(١٢) في هه، م: «الإسلام».

(١٣) «مَعْنَى» ليست في ك.

(١٤) في ب،ي: «وأمَّا».

(١٥) في أ: «أنه».

(١٦) في أ،ج: «بسب أنه ما أدعاه»، وفي ب،د،ه،ح،ط،ي،ك: «بسبب أنه ظن أنه ما أدَّعى الإسلام»، وفي ز: «وظن أنه ما أدَّعى الإسلام».

وَالرَّجُلُ إِذَا<sup>(۱)</sup> أَظْهَرَ الإِسْلَامَ؛ وَجَبَ الكَفُّ عَنْهُ (۲) حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، وَأَنْزَلَ<sup>(۳)</sup> اللَّهُ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا ضَرَبَّتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ (٤)(٥).

فَالآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الكَفُّ عَنْهُ (٢) وَالتَّثَبُّتُ (٧)، فَإِنْ تَبَيَّنَ مِنْهُ (٨) - بَعْدَ ذَلِكَ - مَا يُخَالِفُ الإِسْلَامَ: قُتِلَ؛ لِقَوْلِهِ (٩): ﴿فَتَبَيَّنُوا ﴾، وَلَوْ كَانَ لَا يُقْتَلُ إِذَا قَالَهَا: لَمْ يَكُنْ لِلتَّنَبُّتِ (١٠) مَعْنًى.

وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ (١١) الآخَرُ وَأَمْثَالُهُ: مَعْنَاهُ (١٢): مَا ذَكَرْنَا (١٣)؛ أَنَّ (١٤) مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلَامَ وَالتَّوْحِيدَ (١٥): وَجَبَ الكَفُّ عَنْهُ؛ إِلَّا (١٦) أَنْ يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُ (١٧) ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) في ه، م: «إذ». (۲) في ز: «عنه الكف» بتقديم وتأخيرٍ.

<sup>(</sup>٣) في م: «أنزل».

<sup>(</sup>٤) في ز،م بعد قوله: ﴿فَتَبَيَّنُواْ﴾: «الآية»، و﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا﴾ ليست في ب،د،ه،و،ح،ط،ي،ك،ل.

<sup>(</sup>٥) في ب،ه،ز،ح،ط،ي،ك زيادة: «أي: تثبتوا».

<sup>(</sup>٦) «عَنْهُ» ساقطة من ح.

<sup>(</sup>V) في ب: (والتثبيت)، و(وَالتَّبُّتُ» ساقطة من م.

<sup>(</sup>A) في ك زيادة: «من»، و«مِنْهُ» ليست في أ.

<sup>(</sup>٩) في ز، ل، م زيادة: «تعالى».

<sup>(</sup>١٠) في ب: «للتثبيت». «للتثبيت».

<sup>(</sup>١٢) في ل،م: «الأحاديث الأُخر وأمثالها فمعناها».

<sup>(</sup>١٣) في ج، د، ط، ي، ل، م: «ذكرناه»، وفي و: «ذكرت»، و«مَا ذَكَرْنَا» ساقطة من ك.

<sup>(</sup>١٤) في ز: «وهو أنَّ»، وفي ي: «وأنَّ».

<sup>(</sup>١٥) في ب،د،ه،ز،ح،ط،ي،ك: «التوحيد والإسلام» بتقديم وتأخيرِ.

<sup>(</sup>١٦) في ك: «إلى». (الله عنه الله على الله عنه الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ا

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الَّذِي (') قَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ؟"، وَقَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَوْتُكُوهُمْ وَقَالَ فِي الْخَوَارِجِ: «أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ ('') فَاقْتُلُوهُمْ ('') ، «لَئِنْ اللَّهُ عَادٍ قَالَ فِي الْخَوَارِجِ: «أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ ('') أَكْثَرِ النَّاسِ عِبَادَةً وَتَهْلِيلاً ('') أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ('') بَعْ عَلَى كُونِهِمْ مِنْ ('') أَكْثَرِ النَّاسِ عِبَادَةً وَتَهْلِيلاً ('') العِلْمَ إِنَّ الصَّحَابَةَ (^) يَحْقِرُونَ أَنْفُسَهُمْ ('') عِنْدَهُمْ ، وَهُمْ تَعَلَّمُوا ('') العِلْمَ مِنْ ('') الصَّحَابَةِ -، فَلَمْ تَنْفُعُهُمْ ('') «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، وَلَا كَثْرَةُ العِبَادَةِ، وَلا مَنْ الصَّحَابَةِ -، فَلَمْ تَنْفُعُهُمْ ('') هُخَالَفَةُ الشَّرِيعَةِ ('') الْإِسْلَام ('') الْإِسْلَام ('') بُلَمَا ظَهَرَ مِنْهُمْ ('') مُخَالَفَةُ الشَّرِيعَةِ ('') .

<sup>(</sup>۱) «الَّذِي» ليست في أ،ج،و،م.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «وَقَالَ: أُمِرْتُ» إلى هنا ساقط من ح.

<sup>(</sup>٣) في ب: «ثقفتموهم».

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجهُ البُخَارِيُّ (٣٦١١) مِنْ حَديثِ عَلِيٍّ ضَالِيًهُ.

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجهُ البُخَارِيُّ (٧٤٣٢)، ومُسلمٌ (١٠٦٤) مِنْ حَديثِ أَبِي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٦) «مِنْ» ليست في أ.

 <sup>(</sup>٧) في ب، د، ه، ز، ح، ط، ي، ك: «تهليلاً وعبادةً» بتقديم وتأخير.
 و«التَّهْلِيلُ»: قَوْلُ: «لَا إِلَهُ إلَّا اللَّهُ». العَيْن للخَلِيل (٣/ ٣٥٣).

 <sup>(</sup>A) في ز زيادة: «فَقِيْهِ كَانُوا».

<sup>(</sup>٩) في ب: «صلاتهم».

<sup>(</sup>١٠) في ح: "ويتعلموا" بدل: "وَهُمْ تَعَلَّمُوا".

<sup>(</sup>۱۱) في ب: «مع».

<sup>(</sup>۱۲) في د،ط،ي: «تمنعهم».

<sup>(</sup>١٣) في و: «الأدِّعاء إلى»، وفي ح: «وأدِّعاء».

<sup>(</sup>١٤) في ز: «ولا ٱدعاء الإسلام ولا كثرة العبادة» بتقديمٍ وتأخيرٍ، و«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا كَثْرَةُ العِبَادَةِ، وَلَا ٱدِّعَاءُ الإِسْلَام» ليست في ب.

<sup>(</sup>١٥) في أ: «أظهروا»، وفي ز زيادة: «من».

<sup>(</sup>١٦) في ز زيادة: «ما ذكرنا».

وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا (١) مِنْ قِتَالِ (٢) اليَهُودِ، وَقِتَالِ الصَّحَابَةِ بَنِي حَنيفَةَ.

وَكَذَلِكَ أَرَادَ ﷺ أَنْ يَغْزُو بَنِي المُصْطَلِقِ؛ لَمَّا (٤) أَخْبَرَهُ رَجُلٌ (٥) أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاةَ؛ حَتَّى (٦) أَنْزَلَ اللَّهُ (٧): ﴿ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا لِ مَنَعُوا الزَّكَاةَ؛ حَتَّى (٦) أَنْزَلَ اللَّهُ (٧): ﴿ يَا أَيُّهُ اللَّهِ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾ (٨)، وَكَانَ الرَّجُلُ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾ (٨)، وَكَانَ الرَّجُلُ كَاذِباً عَلَيْهِمْ (٩).

فَكُلُّ (۱۰) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الأَحَادِيثِ الَّتِي ٱحْتَجُّوا بِهَا (۱۱): مَا ذَكَرْنَا (۱۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في ز: «ذكرناه»، وفي ك: «ذكر».

<sup>(</sup>٢) في ز: «قتاله ﷺ»، وفي ح: «مقاتلة».

<sup>(</sup>٣) في ب،ج،ك: «النبي ﷺ»، وفي ز: «أنه ﷺ أراد»، وفي ط: «رسول الله».

<sup>(</sup>٤) «لَمَّا» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) في و زيادة: «منهم».

<sup>(</sup>٦) في هـ: «وحتى»، و(حَتَّى» ليست في ز،ط.

<sup>(</sup>V) في ز: «فأنزل اللَّه تعالى»، وفي ط: «وأنزل اللَّه في ذلك».

<sup>(</sup>٨) في أ، د، ي، ك، م بعد قوله: ﴿فَتَبَيَّتُواْ﴾: «الآية»، وفي و بعد قوله: ﴿فَاسِثُ بِنَبَا ﴾: «الآية»، و﴿أَن تُصِيبُواْ فَوْمَا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ﴾ ليست في ب، هـ، ز، ح، ط، و﴿فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ﴾ ليست في ج.

<sup>(</sup>٩) ٱنظر: مُسْنَدُ إسحاقَ آبن راهویه (١٨٨٦)، والمُعْجَم الكبير للطَّبرانيِّ (٩٦٠)، والسُّنن الكبرى للبيهقيِّ (١٧٩٧٥).

و «الرَّجُلُ»: هُوَ: الوَلِيدُ بْنُ عُقْبَة، قال اُبنُ عبدِ البَرِّ - في الاَّسْتِيعَابِ (٤/ ١٥٥٣) -: «لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ بِتَأْوِيلِ القُرْآنِ - فِيمَا عَلِمْتُ - أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِبَالٍ ﴾؛ نَزَلَتْ فِي الوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً».

<sup>(</sup>۱۰) في ب: ُ «وكلُّ».

<sup>(</sup>١١) في أ،ج،و،ل،م: «الواردة» بدل: «الَّتِي ٱحْتَجُوا بِهَا»، وفي ك زيادة: «على».

<sup>(</sup>۱۲) في أ، ب، ج، ز، ح، ط، ي: «ذكرناه».

# [الشُّبْهَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الِاَسْتِغَاثَةَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَيْسَتْ شِرْكاً؛ لِلسُّبْهَةُ الْحَوَازِ الِاَسْتِغَاثَةِ بِالأَنْبِيَاءِ فِي الآخِرَةِ]

وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى؛ وَهِيَ: مَا ذَكَرَ<sup>(۱)</sup> النَّبِيُّ عَلَيْ النَّاسَ يَوْمَ القِيامَةِ<sup>(۲)</sup> يَسْتَغِيثُونَ<sup>(٤)</sup> بِآدَمَ، ثُمَّ بِنُوحٍ، ثُمَّ بِإِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِعِيسَى<sup>(٥)</sup>، فَكُلُّهُمْ يَعْتَذِرُونَ<sup>(٦)</sup>، حَتَّى يَنْتَهُوا<sup>(٧)</sup> إِلَى رَسُولِ اللَّهِ<sup>(٨)</sup> عَلَيْهُ (٩).

قَالُوا(١٠): فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإَّسْتِغَاثَةَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَيْسَتْ شِرْكاً(١١).

فَالجَوَابُ (١٢) أَنْ تَقُولَ (١٣): سُبْحَانَ (١٤) مَنْ طَبَعَ عَلَى قُلُوبِ أَعْدَائِهِ!

<sup>(</sup>۱) في ب زيادة: «أن».

<sup>(</sup>۲) في ب زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٣) «يَوْمَ القِيَامَةِ» ليست في أ،ج.

<sup>(</sup>٤) في هـ: «يستغيثوا» وهو خطأ، وفي ي: «يستغيثون يوم القيامة» بتقديم وتأخيرٍ.

<sup>(</sup>o) في ز زيادة: «عليهم السلام».

<sup>(</sup>٦) في ج،ط: "يتعذَّر"، وفي د،ه،ح: "يعتذروا".

<sup>(</sup>٧) في أ،ج،و،ح،ي: «ينتهون».

<sup>(</sup>A) في ز: «إلى محمَّدٍ».

<sup>(</sup>٩) أَخْرَجهُ البُخَارِيُّ (٣٣٤٠)، ومُسلمٌ (١٩٤) من حديث أبي هريرة رَبُّيْهِ، وَأَخْرَجهُ مُسلمٌ أيضاً (١٩٥) مِنْ حَديثِ حُذَيْفَةَ بن اليَمَانِ ﷺ.

<sup>(</sup>١٠) «قَالُوا» ليست في هـ.

<sup>(</sup>١١) في أ: «ليس بشرك»، وفي ج،ه،ز،ي،ل،م: «ليست بشرك».

<sup>(</sup>١٢) في ب،ي: «والجواب»، وفي ج،ح: «الجواب».

<sup>(</sup>۱۳) في ي: «نقول».

<sup>(</sup>١٤) في ك زيادة: «اللَّه».

فَإِنَّ الْإَسْتِغَاثَةَ بِالمَخْلُوقِ فِيمَا (١) يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَا نُنْكِرُهَا؛ كَمَا قَالَ (٢) تَعَالَى - فِي (٣) قِصَّةِ مُوسَى هَا اللَّذِي مِنْ شَيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَلَيْهِ اللَّذِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّذِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّذِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّذِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّذِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلِيْعَ عَلَى الْعَلِيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَ

وَكَمَا<sup>(٦)</sup> يَسْتَغِيثُ<sup>(٧)</sup> الإِنْسَانُ<sup>(٨)</sup> بِأَصْحَابِهِ<sup>(٩)</sup> فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهِ<sup>(١٠)</sup> - فِي أَشْيَاءَ<sup>(١١)</sup> يَقْدِرُ عَلَيْهَا<sup>(١٢)</sup> الْمَخْلُوقُ -.

وَنَحْنُ (١٣) أَنْكَرْنَا (١٤) ٱسْتِغَاثَةَ العِبَادَةِ الَّتِي يَفْعَلُونَهَا عِنْدَ قُبُورِ الأَوْلِيَاءِ (١٥)، أَوْ فِي غَيْبَتِهِمْ (١٦) فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا (١٧) إِلَّا اللَّهُ.

<sup>(</sup>١) في أ،ج،د،و،ي: «على ما» بدل: «فِيمَا».

<sup>(</sup>٢) في ي زيادة: «اللَّه».

<sup>(</sup>٣) «فِي» ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>٤) «فِي قِصَّةِ مُوسَى» ليست في أ،ج،و،ك،ل.

<sup>(</sup>٥) في ك زيادة: «الآية».

<sup>(</sup>٦) في ك: «كما».

<sup>(</sup>V) «وَكَمَا يَسْتَغِيثُ» ليست في ح، وفي موضعها كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>A) في و: «إنسانٌ».

<sup>(</sup>٩) في ب: «بصاحبه».

<sup>(</sup>١٠) في ب، د، ح، ي: «أو غيره»، وفي ز: «أو غيرها».

<sup>(</sup>١١) في ل: «في الأشياء التي».

<sup>(</sup>۱۲) في ح: «عليه».

<sup>(</sup>۱۳) في ز زيادة: «إنَّما».

<sup>(</sup>١٤) من قوله: «الإِنْسَانُ بِأَصْحَابِهِ فِي الحَرْبِ وَغَيْرِهِ» إلى هنا ساقط من ك.

<sup>(</sup>١٥) في ك: «الأنبياء والأولياء».

<sup>(</sup>١٦) في أ،ز،ل،م: «وفي غيبتهم»، وفي ب: «أو غيبتهم» - و«فِي» ساقطة منها -، وفي ط،ك: «في غيبتهم» - و«أَوْ» ساقطة منها -.

<sup>(</sup>١٧) في ز: «في أشياء لا يقدر عليها إلَّا اللَّه تعالى»، وفي د زيادة: «أحدٌ».

إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ (١): فَالِا سُتِغَاثَةُ (٢) بِالأَنْبِيَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ (٣) يُرِيدُونَ مِنْهُمْ أَنْ يَدْعُوا (٤) اللَّهَ أَنْ (٥) يُحَاسِبَ النَّاسَ؛ حَتَّى (٦) يَسْتَرِيحَ أَهْلُ الجَنَّةِ مِنْ كَرْبِ المَوْقِفِ.

وَهَذَا جَائِزٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ أَنْ تَأْتِيَ عِنْدَ (٧) رَجُلٍ صَالِح (٨) حَيٍّ (٩) يُجَالِسُكَ وَيَسْمَعُ كَلَامَكَ (١١)، تَقُولُ لَهُ (١١): ٱدْعُ اللَّهَ (١٢) لِي (١٣)، كَمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (١٤) عِيْلَةٍ يَسْأَلُونَهُ (١٥) فِي حَيَاتِهِ (١٦).

<sup>(</sup>١) «ذَلِكَ» ساقطة من ب، ومن قوله: «فِي أَشْيَاءَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا المَخْلُوقُ» إلى هنا ساقط من هـ.

<sup>(</sup>٢) في ب، د، ه، ح، ي، ك: «فاستغاثتهم».

<sup>(</sup>٣) «القِيَامَةِ» ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ،ب،ج،و،ي: «يدعون».

<sup>(</sup>٥) «أَنْ» ليست في أ، هـ.

<sup>(</sup>٦) «حَتَّى» ساقطة من ك.

<sup>(</sup>V) «عِنْدَ» ليست في أ،ب.

<sup>(</sup>A) «صَالِح» ليست في هـ.

<sup>(</sup>A) في يَ: «حتى» وهو تصحيف، و«حَيِّ» ليست في و،ز،ح.

<sup>(</sup>١٠) في أ: «رجل حيِّ يسمع كلامك»، وفي ج: «رجل صالح حيِّ يسمع كلامك».

<sup>(</sup>١١) في ز: «فتقول له»، وفي ي: «ويقول له»، و«لَهُ» ليست في ب،ح.

<sup>(</sup>١٢) «اللَّهَ» ليست في أ،ب،و،ح،ي،ل،م.

<sup>(</sup>۱۳) في أ زيادة: «فهذا جائز».

<sup>(</sup>١٤) في ز: «النَّبي».

<sup>(</sup>١٥) في ه زيادة: «ذلك».

<sup>(</sup>١٦) في أ: «كما أن الصحابة يسألونه ﷺ في حياته»، وفي ج: «كما كان الصحابة يسألونه ﷺ في حياته».

وَأُمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ: فَحَاشَا وَكَلَّا أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ(١) ذَلِكَ عِنْدَ قَبْرِهِ(٢)! بَلْ أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ(١) ذَلِكَ عِنْدَ قَبْرِهِ (٥)، فَكَيْفَ بِدُعَائِهِ أَنْكَرَ (٣) السَّلَفُ (٤) عَلَى مَنْ قَصَدَ دُعَاءَ اللَّهِ عِنْدَ قَبْرِهِ (٥)، فَكَيْفَ بِدُعَائِهِ نَفْسِهِ (٦)؟

\* \* \*

(۱) في ب: «يسألون»، وفي ه: «يسألونه».

<sup>(</sup>٢) في ز: «أنهم سألوا منه شيء عند قبره»، و«عِنْدَ قَبْرِهِ» ليست في هـ، ط،ك.

<sup>(</sup>٣) في ب زيادة: «ذلك».

<sup>(</sup>٤) في ز زيادة: «الصَّالح».

<sup>(</sup>٥) في ز زيادة: «عَالِيَةٍ».

وَهَذَا رُوِيَ عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلَيِّ بنِ الحُسَيْنِ - كَمَا فِي مُصنَّف ٱبنِ أبي شَيْبَة (٧٥٤٢)، ومُسْنَد أبي يَعْلَى (٤٦٩) -.

<sup>(</sup>٦) في أ: «دعاء نفسه»، وفي ب، د، هـ، ك: «بنفسه»، وفي ج، و: «دعائه بنفسه»، وفي م: «دعائه نفسه»، وفي ب زيادة: «ﷺ».

## الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ كَانَتِ الْإَسْتِغَاثَةُ بِجِبْرِيلَ شِرْكاً لَمْ يَعْرِضُهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى؛ وَهِيَ: قِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اَعْتَرَضَ لَهُ جِبْرِيلُ(۱) فِي الهَوَاءِ(۲)، فَقَالَ(۳): أَلَكَ (٤) حَاجَةٌ(٥)؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ(٢): أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا(٧)!

قَالُوا: فَلَوْ<sup>(۸)</sup> كَانَتِ<sup>(۹)</sup> الِاسْتِغَاثَةُ بِجِبْرِيل<sup>(۱۰)</sup> شِرْكاً لَمْ يَعْرِضْهَا<sup>(۱۱)</sup> عَلَى إِبْرَاهِيمَ (۱۲).

<sup>(</sup>١) في ج،د،ه،و،ح،ط،ي،ك: «جبرائيل»، وفي ب،ز،ي زيادة: ﴿هُاللَّهُ

<sup>(</sup>٢) ﴿فِي الْهُوَاءِ الْيُسْتُ فِي أَ، ي.

<sup>(</sup>٣) في ب، ز، ح: «وقال»، وفي ي: «وقال له».

<sup>(</sup>٤) في ح: «لَكَ».

<sup>(</sup>٥) في ل،م زيادة: «يا إبراهيم».

<sup>(</sup>٦) في ز زيادة: (هله)، و (إِبْرَاهِيمُ السِت في أ،ج،ي.

<sup>(</sup>V) في ك، م زيادة: «وأمَّا إلى اللَّه فبلى».

وَهَذَا الْخَبَرُ أَخْرَجَهُ الطَّبريُّ - في تفسيرِهِ (٢٠٩/١٦) - مِنْ طَرِيقِ المُعْتَمر بنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ - مُبْهَماً -، وَأَبُو نُعَيْم - فِي حِلْيَةِ الأَوْلِياء (٢٠/١) - عَنْ مُقَاتِلِ وَسَعِيدٍ مُرْسَلاً، وذَكَرَهُ البَغَوِيُّ - في تفسيرِه (٣/ ٢٩٤) - عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ رَبِيْ مُعَلَّقًا، وَعَلَقَهُ أَيْضاً - في تفسيرِه (٥/ ١٥١) - عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِب، وَذَكَرَه أَبنُ كَثِيرٍ في تفسيرِهِ (٥/ ٢٥١) عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ.

<sup>(</sup>A) في ب: «لو».

<sup>(</sup>٩) في د،ط،ي: «كان».

<sup>(</sup>١٠) في ج،د،ه،و،ح،ط،ي: «بجبرائيل»، وفي ز،ك: «بالمخلوق» بدل: «بِجِبْريلَ».

<sup>(</sup>١١) في ح: «لم يعرض»، وفي ز زيادة: «جبريل».

<sup>(</sup>۱۲) في ز زيادة: ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَالجَوَابُ(١): إِنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ الشُّبْهَةِ(٢) الأُولَى؛ فَإِنَّ جِبْرِيلَ (٣) عَرَضَ عَلَيْهِ (٤) أَنْ (٥) يَنْفَعَهُ بِأَمْرِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ (٦)؛ فَإِنَّهُ (٧) كَمَا قَالَ اللَّهُ (٨) فِيهِ (٩): ﴿شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ﴾، فَلَوْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ (١٠) أَنْ يَأْخُذَ نَارَ إِبْرَاهِيمَ (١١) وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الأَرْضِ وَالْجِبَالِ (١٢) وَيُلْقِيَهَا فِي الْمَشْرِقِ أُوِ الْمَغْرِبِ (١٣)؛ لَفَعَلَ، وَلَوْ أَمَرَهُ اللَّهُ (١٤) أَنْ يَضَعَ (١٥) إِبْرَاهِيمَ (١٦) فِي مَكَانٍ (١٧) بَعِيدٍ عَنْهُمْ (١٨)؛ لَفَعَلَ (١٩)، وَلَوْ أَمَرَهُ (٢٠) أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ؛ لَفَعَلَ (٢١).

(۱) في ه، ح: «والجواب».

<sup>(</sup>٢) في م: «شبهتهم».

<sup>(</sup>٣) في ج، د، ه، و، ح، ط، ي، ك: «جبرائيل».

<sup>(</sup>٤) «عَلَيْهِ» ليست في ي.

<sup>(</sup>٥) في ك: «أمراً» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في ز زيادة: «عند ربِّه».

<sup>(</sup>V) في ك زيادة: «كان»، و«فَإِنَّهُ» ليست في ب.

<sup>(</sup>A) في ز، ل: «تعالى» بدل: «اللَّهُ»، وفي ب،ج،ي،م زيادة: «تعالى».

<sup>(</sup>A) «فِيهِ» ليست في ب، و«اللَّهُ فِيهِ» ليست في ح.

<sup>(</sup>۱۰) «لَهُ» ليست في هـ.

<sup>(</sup>١١) في ب، د، ه، ز، ح، ط، ي، ك: «نارهم» بدل: «نَارَ إِبْرَاهِيمَ».

<sup>(</sup>١٢) «وَالجِبَالِ» ساقطة من ز.

<sup>(</sup>١٣) في ب: «ويطبقها بالمشرق والمغرب»، وفي ط،ك: «والمغرب».

<sup>(</sup>١٤) «اللَّهُ» ليست في ز،ك.

<sup>(</sup>١٥) في أ: «يفعل» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٦) في ز زيادة: «عليه السلام عنهم».

<sup>(</sup>۱۷) فی ب: «بمکان».

<sup>(</sup>١٨) (عَنْهُمْ) ليست في أ،ب،و،ز،ح.

<sup>(</sup>١٩) في ج،د،ه،ط،ي،ك،ل،م: «إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل» بتقديم وتأخيرٍ.

<sup>(</sup>۲۰) في أ،ط زيادة: «اللَّه».

<sup>(</sup>٢١) «وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ؛ لَفَعَلَ» ساقطة من م.

وَهَذَا<sup>(۱)</sup> كَرَجُلٍ غَنِيٍّ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ يَرَى<sup>(۲)</sup> رَجُلاً مُحْتَاجاً، فَيَعْرِضُ<sup>(۳)</sup> عَلَيْهِ أَنْ يُقْرِضَهُ أَوْ يَهَبَهُ<sup>(٤)</sup> شَيْئاً يَقْضِي بِهِ<sup>(٥)</sup> حَاجَتَهُ<sup>(٢)</sup>، فَيَأْبَى ذَلِكَ الرَّجُلُ<sup>(٧)</sup> أَنْ يُقْرِضَهُ أَوْ يَهَبَهُ أَوْ يَهَبَهُ وَيَصْبِرُ<sup>(٩)</sup> حَتَّى يَأْتِيَهُ (١٠) اللَّهُ بِرِزْقٍ لَا مِنَّةَ فِيهِ الْمُحْدَاجُ أَنْ يَأْخُذَ<sup>(٨)</sup>، وَيَصْبِرُ<sup>(٩)</sup> حَتَّى يَأْتِيهُ (١٠) اللَّهُ بِرِزْقٍ لَا مِنَّةَ فِيهِ الْأَحَدِ (١١).

فَأَيْنَ هَذَا مِن ٱسْتِغَاثَةِ (١٢) العِبَادَةِ وَالشِّرْكِ (١٣) لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (١٤)؟!

\* \* \*

(۱) في ب: «فهذا».

(۲) في ب: «فيري»، وفي ز: «رأى».

**(٣**) في هـ: «فعرض».

(٤) في ب: «أو يهب له».

" (الْقَرْضُ»: دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ، أَمَّا «الهِبَةُ»: فَهِيَ التَّبَرُّعُ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي حَيَاتِهِ لِغَيْره، بمَالٍ مَعْلُوم أَوْ غَيْرِه، بلَا عِوَض.

ٱنظر: المُغْني لاَبِّن قُدَامَة (٤/ ٢٣٦)، والمَجمُوع للنَّوويِّ (١٣/ ١٦٢)، وفَتْح البَاري لاَبن حَجَرٍ (٥/ ١٩٧).

(٥) في ب: «بها».

(٦) في ه: «حاجة».

(V) «الرَّجُلُ» ليست في أ،ب،ه.

(A) «أَنْ يَأْخُذَ» ساقطة من هـ.

(٩) في ز: «ويصبر المحتاج» بدل: «الرَّجُلُ المُحْتَاجُ أَنْ يَأْخُذَ، وَيَصْبِرُ».

(١٠) في ب، د، ه، ح، ي، ك: "إلى أن يأتيه"، وفي حاشية ح: "حتى يأتيه".

(١١) في ب: «بلا منة لأحد»، و (لِأَحَدٍ» ليست في ح، ط.

(١٢) «ٱسْتِغَاثَةِ» ساقطة من ط.

(١٣) «وَالشِّرْكِ» ليست في أ.

(١٤) في أ: "يعلمون"، و"وَالشِّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ" ليست في ج.

## [خَاتِمَةُ: التَّوْحِيدُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِالقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْعَمَلِ]

وَلْنَخْتِمِ الكَلَامَ (١) بِمَسْأَلَةٍ (٢) عَظِيمَةٍ مُهِمَّةٍ تُفْهَمُ (٣) مِمَّا (٤) تَقَدَّمَ، لَكِنْ (٥) نُفْرِدُ لَهَا الكَلَامَ لِعِظَم (٦) شَأْنِهَا (٧)، وَلِكَثْرَةِ الغَلَطِ فِيهَا (٨)؛ فَنَقُولُ:

لَا خِلَافَ أَنَّ التَّوْحِيدَ لَا بُدَّ أَنْ (٩) يَكُونَ بِالقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالعَمَلِ (١٠)، فَإِنِ ٱخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا (١١)؛ لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ (١٢) مُسْلِماً.

فَإِنْ عَرَفَ<sup>(١٣)</sup> التَّوْحِيدَ وَلَمْ (١٤) يَعْمَلْ بِهِ؛ فَهُو كَافِرٌ مُعَانِدٌ (١٥) - كَفِرْعَوْنَ، وَإِبْلِيسَ، وَأَمْثَالِهِمَا (١٦) -.

 <sup>(</sup>۱) في و: «الكتاب» بدل: «الكَلام»، وفي د زيادة: «إن شاء الله».

<sup>(</sup>۲) في و: «بذكر آية» بدل: «بِمَسْأَلَةٍ».

**<sup>(</sup>۳**) في د: «نفهم».

<sup>(</sup>٤) في و: «بما». (٥) في هـ، و، ز، ط: «ولكن».

<sup>(</sup>٦) في هـ: «العظيم».

<sup>(</sup>A) في ط: «فيهما»، وفي أ: «وأختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة يكثر جهل الموحدين وغلطهم فيها»، وفي ج: «ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة يكثر جهل الموحدين بها وغلطهم فيها».

<sup>(</sup>٩) «لَا بُدَّ أَنْ» ليست في أ.

<sup>(</sup>١٠) في أ،ج: «والجوارح».

<sup>(</sup>١١) في أ،ج: «بعض هذه الثلاث» بدل: «شَيْءٌ مِنْ هَذَا».

<sup>(</sup>١٢) «الرَّجُلُ» ليست في أ،ج.

<sup>(</sup>١٣) في أ: «فإنه عرف» وهو خطأ، وفي ج: «فإنه إن عرف».

<sup>(</sup>١٤) في أ: «فلم».

<sup>(</sup>١٥) «مُعَانِدٌ» ليست في أ،ج.

<sup>(</sup>١٦) (وَأَمْثَالِهِمَا) ليست في ط،ي.

وَهَذَا يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ يَقُولُونَ (١): هَذَا حَقٌ، وَنَحْنُ نَفْهَمُ (٢) هَذَا، وَنَشْهَدُ (٣) أَنَّهُ الحَقُّ (٤)، وَلَكِنْ لَا نَقْدِرُ أَنْ (٥) نَفْعَلَهُ (٦)، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ هَذَا، وَنَشْهَدُ (٣) إَلَّا مَنْ وَافَقَهُمْ (٨)، أَوْ غَيْرَ (٩) ذَلِكَ مِنَ الأَعْذَارِ (١٠).

وَلَمْ يَدْرِ (١١) المِسْكِينُ (١٢) أَنَّ غَالِبَ (١٣) أَئِمَّةِ الكُفْرِ يَعْرِفُونَ الحَقَّ، وَلَمْ يَتْرُكُوهُ (١٤) إِلَّا لِشَيْءٍ مِنَ الأَعْذَارِ؛ كَمَا قَالَ (١٥) تَعَالَى: ﴿ الشَّرَوُا بِاَيْتِ اللَّهِ يَتْرُكُوهُ (١٤) إِلَّا لِشَيْءٍ مِنَ الأَعْذَارِ؛ كَمَا قَالَ (١٥) تَعَالَى: ﴿ يَعْرِفُونَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُلْمُ الللَّهُ اللللِّهُ الللللللَّةُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللللللْمُ

<sup>(</sup>١) في ز: «ويقولون»، وفي ح: «يقول»، وفي ب زيادة: «إن».

<sup>(</sup>٢) في ه: «ونفهم».

<sup>(</sup>٣) في ل: «ونعلم»، وفي نسخة على حاشيتها: «ونشهد».

<sup>(</sup>٤) في ز: «ونشهد به» بدل: «وَنَحْنُ نَفْهَمُ هَذَا وَنَشْهَدُ أَنَّهُ الحَقُّ».

<sup>(</sup>٥) «أَنْ» ساقطة من ب، د، ه، و، ح، ط، ي، ل، م.

<sup>(</sup>٦) في أ،ج: «ونحن نعرفه ولكن لا نقدر نفعله»، وفي ز: «ولكن لا نقدر على فعله».

<sup>(</sup>۷) في ب،م: «بلادنا».

<sup>(</sup>A) «إِلَّا مَنْ وَافَقَهُمْ» ليست في أ،ج.

<sup>(</sup>٩) في ب، ه، ز، ط، ك، ل، م: «وغير».

<sup>(</sup>١٠) في أ،ج: "ونحو هذه الأعذار"، وفي ه: زيادة كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>۱۱) في و: «ولم يعرف».

<sup>(</sup>١٢) في أ،ج،ز: «الجاهل».

<sup>(</sup>١٣) «غَالِبَ» ليست في ب.

<sup>(</sup>١٤) في أ: «يتركوا العمل»، وفي ج: «يتركون العمل به».

<sup>(</sup>١٥) في ي زيادة: «اللَّه».

<sup>(</sup>١٦) في و: «أو غير».

<sup>(</sup>١٧) في د زيادة: «وقال تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾، ومن قوله: «مِنَ الآيَاتِ» إلى هنا ساقط من أ،ج، و«كَقَوْلِهِ: ﴿يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمٌّ ﴾» ساقطة من ز.

فَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ عَمَلاً (١) ظَاهِراً (٢) وَهُوَ لَا يَفْهَمُهُ وَلَا يَعْتَقِدُهُ (٣) بِقَلْبِهِ (٤)؛ فَهُوَ مُنَافِقٌ (٥)، وَهُوَ شَرٌ (٦) مِنَ الكَافِرِ الخَالِصِ (٧) ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ (٨).

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ، تَبِينُ لَكَ (٩) إِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي أَلْسِنَةِ (١٠) النَّاسِ. ترى مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ وَيَتْرُكُ الْعَمَلَ بِهِ (١١)؛ لِخَوْفِ نَقْصِ دُنْيَا أَوْ جَاهٍ، أَوْ مُدَارَاةً (١٢).

<sup>(</sup>١) «عَمَلاً» ساقطة من أ،ز.

<sup>(</sup>٢) في ج، ط: «التوحيد بظاهره» بدل: «بالتَّوْحِيدِ عَمَلاً ظَاهِراً».

<sup>(</sup>٣) في أ،ز: «وهو لا يعتقده»، وفي ج: «وهو لا يعتقد»، وفي و: «وهو لا يفهم ولا يعتقد» بدل: «وَهُوَ لَا يَفْهَمُهُ وَلَا يَعْتَقَدُهُ».

<sup>(</sup>٤) في ي: «بقلبِ»، و «بِقَلْبِهِ» ليست في ك.

<sup>(</sup>٥) في د زيادة: «في الدرك الأسفل من النار».

<sup>(</sup>٦) في ب،ج،ه،و: «أشرُّ»، وفي ز،ط: «وأشرُّ» بدل: «وَهُوَ شَرٌّ».

<sup>(</sup>V) في و، ل، م زيادة: «كما قال تعالى»، وفي ز،ك زيادة: «قال اللَّه تعالى»، وفي ي زيادة: «كما قال اللَّه تعالى»، و«الخَالِصِ» ليست في أ، ج، ز.

<sup>(</sup>٨) في ب،ي زيادة: ﴿ولن تجد له نصيرا﴾، والآية ليست في أ،ج.

<sup>(</sup>٩) «اَلْمَسْأَلَةُ» ليست في هـ، و، ح، و «مَسْأَلَةٌ» ليست في ب، وفي أ، ج: «كبيرة» بدل: «طَوِيلَةٌ»، وفي ز: «العظيمة»، وفي أ، ج، ز: «تعرفها» بدل: «تَبِينُ لَكَ».

<sup>(</sup>۱۰) في أ: «سنة».

<sup>(</sup>١١) «بِهِ» ليست في و.

<sup>(</sup>١٢) في أ: «لنقص مالٍ أو جاه أو رياسة أو أذى يلحقه ويظن أن ذلك يُعذر به»، وفي ب: «لخوف نقص من دنياه وجاه ومداراة»، وفي ج: «لنقص مالٍ أو جاه أو رياسة أو أذى يلحقه ويظن أنه يُعذر»، وفي د: «لخوفٍ أو نقص دنيا أو جاه أو مداراة»، وفي و: «لخوف نقص دنياه أو جاهه أو مداراة»، وفي ك: «لخوف نقص دنيا أو مداراة»، وفي ل: «لخوف نقص دنيا أو مداراة»، وفي ل: «لخوف نقص دنيا أو جاه أو ملك أو مداراة»، وفي م: «لخوف نقص دنيا أو جاه أو ملك أو مداراة»، وفي م: «لخوف نقص دنيا أو جاه أو ملك أو مداراة»، وفي ما المدراة لأحد».

وَتَرَى (١) مَنْ يَعْمَلُ بِهِ ظَاهِراً لَا بَاطِناً (٢)، فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَمَّا يَعْتَقِدُ (٣) بِقَلْبِهِ: إِذَا (٤) هُوَ لَا يَعْرِفُهُ (٥).

وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِفَهُم (٦) آيَتَيْنِ مِنْ (٧) كِتَابِ اللَّهِ (٨):

أُولَاهُمَا (٩): مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (١٠): ﴿لَا تَعْلَذِرُواْ فَدَ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ (١١).

فَإِذَا (١٢) تَحَقَّفْتَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ غَزَوُا الرُّومَ (١٣) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١٤) كَفَرُوا (١٥) بِسَبَبِ كَلِمَةٍ قَالُوهَا (١٦) عَلَى وَجْهِ المَرْح

<sup>(</sup>١) في أ،ج زيادة: «أيضاً».

<sup>(</sup>٢) في ك زيادة: «وترى من يعمل به ظاهراً»، و«لَا بَاطِناً» ليست في أ،ج.

<sup>(</sup>٣) في أ، ك: «يعتقده».
(٤) في ز: «فإذا»، وفي ك: «إذ».

<sup>(</sup>٥) «فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَمَّا يَعْتَقِدُ بِقَلْبِهِ: إِذَا هُوَ لَا يَعْرِفُهُ» ليست في ب،د،هـ،و،ح،ط،ي،ل،م.

<sup>(</sup>٦) في ح: «لكن لا يفهم».

<sup>(</sup>۷) في ج: «في».(۸) في و، ز زيادة: «تعالى».

<sup>(</sup>٩) «أولاهما» ليست في أ، وفي ب،ح،م: «أولها»، وفي هه، ل: «أولهما»، وفي د،ز،ط،ك: «وهما»، وفي ى: «أحدهما».

<sup>(</sup>١٠) في ج،ز: «قوله»، وفي و: «ما تقدَّم وهي قوله»، و«ما تقدم» ليست في ي، و«مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ» ليست في أ.

<sup>(</sup>١١) في ز زياَّدة: «الآية»، و﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْـدَ إِيمَـنِكُو ۚ ﴾ ليست في أ، و﴿لَا تَعْـلَذِرُواْ قَدْ﴾ ليست في ط.

<sup>(</sup>۱۲) في ل: «إذا».

<sup>(</sup>١٣) في ز: «غزو تبوك» بدل: «غَزَوُا الرُّومَ»، و «الرُّومَ» ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>١٤) في أ،ج: «فإذا تحققت أن بعض من كان في تلك الغزوة - غزوة تبوك - مع رسول اللَّه ﷺ».

<sup>(</sup>١٥) في و: «وكفروا»، وفي ز: «كفر».

<sup>(</sup>١٦) في ز: «قالها»، وفي ل،م زيادة: «في غزوة تبوك».

وَاللَّعِبِ(۱)؛ تَبَيَّنَ لَكَ (۲) أَنَّ (۳) الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالكُفْرِ (١) أَوْ يَعْمَلُ (٥) بِهِ (٦) خَوْفاً مِنْ نَقْصِ (٧) مَالٍ أَوْ جَاهِ، أَوْ مُدَارَاةً لِأَحَدٍ (٨)؛ أَعْظَمُ مِمَّنْ تَكَلَّمَ (٩) بِكَلِمَةٍ يَمْزَحُ بِهَا (١٠).

وَالآيَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى (١١): ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكُمْ وَاللَّيَةُ اللَّهُ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَلَكُمْ وَمَن صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ اللّهِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ اللّهِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ اللّهِ وَلَكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابُ عَلَى اللّهُ خِرَةِ ﴾ (١٢).

(٢) ﴿لَكَ» لَيست في ب. ﴿ (٣) ﴿أَنَّ اليست في ط.

(٤) في م: «بكلمة الكفر».(٥) في ب،ج،ه،و: «ويعمل».

(٦) في م: «بها».

(٨) في ه، ك: «أحدٍ».

(٩) في أ،ب،ج،ح،ط،م: «يتكلَّمُ».

(١٠) في أ: «خوفاً من نقص مال أو جاه، أو أذًى يلحقه؛ أحق بالكفر ممن قال كلمة يمزح»، وفي ج: «خوفاً من نقص جاه أو مالٍ، أو أذًى يلحقه؛ أحق بالكفر ممن قال كلمة يمزح»، وفي ز: «خوفاً من نقص مالٍ أو جاهٍ، أو رئاسة؛ أحق بالكفر ممن قال كلمة يمزح بها».

(١١) في ز: «وقوله تعالى» بدل: «وَالآيَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى»، و«تَعَالَى» ليست في أ،ج.

<sup>(</sup>۱) في أ: «كفروا بكلمة يخرجها قائلها على وجه المزح»، وفي ب: «على وجه اللعب»، وفي ج: «كفر بكلمة يخرجها قائلها ذكر أنه قالها مزاحاً»، وفي د: «قالوا بها على وجه اللعب والمزح»، وفي و: «على وجه المزح»، وفي ح: «على وجه اللعب والمزح»، وفي ك: «على وجه اللعب والمزاح»، وفي ك: «على سبيل المزح واللعب».

فَلَمْ يَعْذُرِ اللَّهُ مِنْ هَوُلَاءِ؛ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ (١) مَعَ كَوْنِ قَلْبِهِ مُطْمَئِنَاً (٢) بِالإِيمَانِ (٣).

وَأُمَّا غَيْرُ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ - سَوَاءٌ فَعَلَهُ خَوْفاً فَعَلَهُ مَوْفاً مَا وَ مَشَحَّةً بِوَطَنِهِ، أَوْ أَهْلِهِ، أَوْ عَشِيرَتِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ فَعَلَهُ عَلَى مَدَارَاةً (٢)، أَوْ مَشَحَّةً بِوَطَنِهِ، أَوْ أَهْلِهِ، أَوْ عَشِيرَتِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ فَعَلَهُ عَلَى وَجُهِ المَرْحِ (٧)، أَوْ لِغَيْرِ (٨) ذَلِكَ مِنَ الأَعْرَاضِ - ؛ إِلَّا المُحْرَهُ (٩).

وَالْآيَةُ (١٠) تَدُلُّ عَلَى هَذَا مَنْ جِهَتَيْن (١١):

<sup>(</sup>۱) في ز: «المُكره».

<sup>(</sup>٢) في ب، د، ه، ط، ل: «مطمئن»، وفي ح: «وقلبه مطمئن».

<sup>(</sup>٣) «مَعَ كَوْنِ قَلْبِهِ مُطْمَئِناً بِالإِيمَانِ» ليست في ز.

<sup>(</sup>٤) في د زيادة: «كان».

<sup>(</sup>٥) في و زيادة: «أو طمعاً».

<sup>(</sup>٦) في و، ل، م زيادة: «لأحد».

<sup>(</sup>٧) في ز زيادة: «واللَّعب».

<sup>(</sup>A) في ز: «غير».

<sup>(</sup>٩) في ح: "لمن أكره"، وفي ز زيادة: "فقد استثناه اللّه تعالى"، ومن قوله: "فَلَمْ يَعْذُرِ اللّهُ" إلى هنا وقع في أ،ج مخالفة للمثبت؛ ففي أ: "فلم يعذر من هؤلاء إلا المكره، وأما الخائف من الأذى، أو نقص المال، أو الجاه، أو خائف يطرد عن وطنه فلم يعذره الله فمن تكلم بكلام الكفر أو عمل به مداراة أو خوفاً على وطنه، أو مشحة بأهله، أو عشيرته، أو فعله على وجه المزح، ولغير ذلك من الأغراض، فقد كفر إلا المكره فقد استثناه اللّه والآية تدل على هذا من جهتين"، وفي ج: "فلم يعذر الله هؤلاء إلا المكروه، وأما [بياض] أو الخائف من الأذى، ونقص المال، والجاه، والخائف من أن يطرد من وطنه فلم يعذره الله تعالى، فمن تكلم بكلام الكفر أو عمل به مداراة أو خوفاً على وطنه، أو شحة بأهله، وعشيرته، أو فعله على وجه المزح، أو لغير ذلك من الأغراض، فقد كفر إلا لمكره فقد استثناه الله والآية تدل على هذا من جهتين".

<sup>(</sup>١٠) في و،ل،م: «فالآية».

<sup>(</sup>۱۱) في ب، ل، م: «وجهين».

الأُولَى (۱): قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ﴾؛ فَلَمْ يَسْتَثْنِ اللَّهُ تَعَالَى (۲) إِلَّا (۳) المُكْرَة (٤). المُكْرَة (٤).

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الإِنْسَانَ<sup>(٥)</sup> لَا يُكْرَهُ إِلَّا عَلَى الكَلَامِ أَوِ الفِعْلِ<sup>(٦)</sup>، وَأَمَّا<sup>(٧)</sup> عَقِيدَةُ القَلْبِ فَلَا يُكْرَهُ<sup>(٨)</sup> أَحَدٌ عَلَيْهَا<sup>(٩)</sup>.

وَالثَّانِيَةُ(١٠): قَوْلُهُ تَعَالَى(١١): ﴿ وَالْكَ بِأَنَّهُمُ السَّكَبُّواُ الْحَيَوةَ الدُّنِيَا عَلَى الْأَخِرَةِ ﴾؛ فَصَرَّحَ (١٢) أَنَّ هَذَا الكُفْرَ وَالْعَذَابَ (١٣) لَمْ يَكُنْ بِسَبَبِ الْأَعْتِقَادِ (١٤) ، أو الجَهْلِ (١٥) ، أو البُغْضِ (١٦) لِلدِّينِ ، أَوْ مَحَبَّةِ الكُفْرِ (١٧) ،

(۱) في ب، ل، م: «الأول».

(٢) في ز: «سبحانه» بدل: «اللَّهُ تَعَالَى»، و«تَعَالَى» ليست في د، ه، ط، ي، ل، و«اللَّهُ تَعَالَى» ليست في و.

(٣) «قُولُهُ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾؛ فَلَمْ يَسْتَثْنِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا» ساقطة من ٤٠.

(٤) في و: «من أكره». (٥) في ز: «المُكره» بدل: «الإنْسَانَ».

(٦) في ب، هـ: «والفعل»، وفي د: «أو العمل»، وفي و، ل، م: «إلا على العمل والكلام والفعل»، وفي ز، ط: «إلا على العمل»، وفي ي: «إلا على الكلام أو العمل»، وفي ل، م: «إلا على العمل والكلام».

(٧) في أ،ج، د، ه، ح، ط، ي: «وإلَّا»، وفي و، ك: «لا».

(A) في د،ه،ز،ح،ط،ي: «فلا يكرهه».

(٩) في ج: «والإكراه لا يكون على ما في القلب من الأعتقاد. على قول وفعل»، وفي و: «عليها أحد» بتقديم وتأخير.

(١٠) في د، و: «الثانية»، وفي ل، م: «الثاني».

(١١) من قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أُكُرِهَ﴾ إلى هنا ساقط من ب، و«تَعَالَى» ليست في ج،ه،و،ح.

(۱۲) في ز زيادة: «تعالى».

(١٣) في أ،ج: «والردة»، وفي و: «فصرَّح أن العذاب».

(١٤) في ي : «الا عتقادات»، و «الِا عْتِقَادِ» ساقطة من ط.

(١٥) في أ،ب،ج،و،ح،ل،م: «والجهل».

(١٦) في أ،ج،و،ح،ك: «والبغض»، وفي ب: «في البغض»، وفي م: «لبغض».

(١٧) في أ: «أو محبة للشرك»، وفي ج: «ومحبة المشرك»، وفي ك: «ومحبة الكفر»، وفي م: «أو محبة لكفر»، و«أَوِ الجَهْل، أَوِ البُغْضِ لِللِّينِ، أَوْ مَحَبَّةِ الكُفْرِ» ليست في ز.

## وَإِنَّمَا سَبَبُهُ أَنَّ (١) لَهُ فِي ذَلِكَ (٢) حَظًّا مِنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا فَآثَرَهُ (٣) عَلَى الدِّينِ (٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٥)(٦).

في ج: «أنه».

لَا في أ: «سبب ذلك أن له»، و«أَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ» ليست في ز.

(٣) «فَآثَرَهُ» ليست في ك.

(٤) في ه: «الدنيا» وهو تصحيف.

(٥) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في أ،ج.

## (٦) الخاتمة:

في أ: «تمت النسخة بحمد اللَّه، وصلاته وسلامه على نبيه محمد النبيّ الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين، اللَّهم آمين، بتاريخ شهر محرم الحرام، سنة (١٢١٤)، اللَّهم ٱغفر لكاتبه ولمؤلفه وسائر المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، آمين، آمين».

وفي ب: «رحم اللَّه مؤلفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي، وجزاه اللَّه خيراً، ورضي عنه، آمين، كان فراغ الخط بعد وقت الظهر، من يوم الخميس، أول يوم من شهر جمادى الأولى، من سنة (١٢١٦)، خط - الفقير إلى اللَّه -: أحمد بن علي بن أحمد بن بكري، غفر اللَّه له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات، آمين، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

وفي ج: «تمت هذه النسخة المباركة الشريفة على يد - الفقير الحقير، المقرّ بالذنب والتقصير، الراجي لرحمة ربه -: مطلق بن حمود بن قبال بن حمود، غفر الله له ولوالديه ولمؤلفها، ولمن دعا لهم بالمغفرة والغفران، ولجميع المسلمين، وكان الفراغ منها: ظهر يوم الأثنين، أول أثنين من جمادى الأول، باليوم الرابع من العشر الأول، من الشهر الخامس، من السنة السادسة، من العشر الثانية، من المئة الثالثة، من الألف الثاني، من الهجرة النبوية على مهاجرها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، سنة (١٢١٦)، والحمد لله رب العالمين ما دامت السموات والأرضين».

وفي د: «وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم، والحمد للَّه رب العالمين، كان الفراغ من هذه النسخة المباركة الشريفة المسمى بـ (كشف الشبهات)، تمت يوم الثلاثاء، في وقت الضحى، من ٱثنين رمضان المبارك، واللَّه أعلم بالثواب، آمين».

وفي هـ: «وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، تمت هذه النسخة المباركة نهار الثلاثاء، مضين من شهرٍ عاشوراء خمسة وعشرين ليلة، سنة ثمانية عشر ومئتين بعد الألف».

وفي و: «تمت بعون اللّه وتوفيقه سنة (١٢٢٣)».

وفي ز: «وصلى اللَّه على سيدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم، وكان الفراغ من ذلك يوم الأحد من محرم الحرام، (١٢٢٨)، وكان دخول الترك مكة يوم (١٣) من محرم، من هذا العام».

وفي ح: «وافق الفراغ من نسخة هذا الكتاب على يد - الفقير الحقير، المعترف بالذنب والتقصير، راجي رحمة ربه -: فهد بن حمود، غفر الله له ولوالديه ولجميع إخوانه المؤمنين والمؤمنات، بعد عصر يوم الاَّثنين، سنة ثمان وعشرين بعد المئتين والألف».

وفي ي: «والحمد لله رب العالمين، تمت المجاهد فيها: مسكين أحمد، غفر الله له الأحد الصمد، آمين».

وفي ك: «تمت هذه النسخة المباركة يوم الأربعاء، سنة (١٢٨٢)، بيد – الفقير، والحقير، والمقرّ بالذنب والتقصير إلي ربه –: سليمان بن سحمان، غفر اللّه له ولوالديه وللمسلمين آمين».

وفي ل: «وصلي الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، فرغ منه كاتبه: إبراهيم بن محمد بن ضويان، غفر الله له ولوالديه وإخوانه، وذلك في (٤) ج، سنة (١٣٠٧)».

وفي م: «وصلى اللَّه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تمت هذه النسخة الشريفة، نهار (٢٦)، جمادى آخر، سنة (١٣٠٧)، بقلم - العبد الفقير إلى ربه -: محمد بن عبد الرحمن العمري، غفر اللَّه له ولوالديه وإخوانه وجميع المسلمين، آمين».

## فِهْرِسُ أَهَمٌ مَرَاجِعِ التَّحْقِيقِ

١- ٱجتماع الجيوش الإسلاميَّة على حرب المعطِّلة والجهميَّة، لمُحمَّد بنِ أبي بكر
 ٱبن القيِّم، النَّاشر: دار عالم الفوائد، مكة المكرمة - السعوديَّة، ط: الأولى، ١٤٣١هـ.

٢- الأُسْتِيعَابِ في معرفةِ الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله أبن عبد البَرِّ النَّمريِّ القُرطِبيِّ، ت: علي محمد البجاوي، النَّاشر: دار الجيل، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

٣- الأصنام، لأبي المُنْذر هشام بن محمد الكلبيِّ، ت: أحمد زكي باشا، النَّاشر: دار الكتب المصرية، القاهرة - مصر، ط: الرابعة، ٢٠٠٠م.

٤- البَحْر الرَّائق شرح كنز الدَّقَائق، لزينِ الدِّين بن إبراهيم بن محمد ٱبن نُجَيْم المِصريِّ، النَّاشر: دار الكتاب الإسلامي، ط: الثانية.

٥- البداية والنّهاية، لأبي الفِدَاء إسماعيل بن عمر ابن كثير، ت: عبد اللّه بن عبد المحسن التُّركي، النّاشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة
 مصر، ط: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، ١٤٢٤هـ ٣٠٠٠٠م.

٦- بَدائع الصَّنائِع في ترتيب الشَّرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاسَانيِّ، النَّاشر:
 دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الثانية، ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م.

٧- البيانُ المُغْرِب في أخبار الأَنْدَلُس والمَغْرِب، لأبي عبد اللَّه محمَّد بن محمَّد أبن عِذَارِي المَرَّاكُشِيِّ، ت: ج. س. كولان، إِ. ليفي بروفنسال، النَّاشر: دار الثقافة، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، ١٩٨٣م.

۸- تاریخ الأنطاکی المَعْروف به «صِلةِ تاریخِ أوتیخاء»، لیحیی بن سعید الأنطاکی، ت: عمر عبد السلام تدمری، النَّاشر: جروس برس، طرابلس - لبنان، ۱۹۹۰م.

٩- تاريخ نجد، لحسين بن أبي بكر ابن غنام، النَّاشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٣٦٨هـ- ١٩٤٩م.

- ١- تفسير القرآن العظيم، لأبي الفِدَاء إسماعيل بن عمر ابن كثير، ت: سامي بن محمد سلامة، النَّاشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرِّياض السُّعوديَّة، ط: الثانية ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- 11- تفسير القرآن العظيم، لأبي محمد عبد الرَّحمن بن محمد بن إدريس آبن أبي حاتم، ت: أسعد محمد الطيب، النَّاشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكَّة المكرَّمة الشُّعوديَّة، ط: الثالثة، ١٤١٩هـ.
- 17- التَّمهيد لما في المُوطَّأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد اللَّه ابن عبد البَرِّ النَّمريِّ القُرطِبيِّ، ت: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، النَّاشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، ١٣٨٧هـ.
- ١٣ تهذيب اللُّغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأَزهريِّ، ت: محمد عوض مرعب، النَّاشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ط: الأولى، ٢٠٠١م.
- ١٤- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التَّوحيد الَّذي هو حق اللَّه على العَبيد، لسليمان بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب، ت: زهير الشاويش، النَّاشر: المكتب الإسلامي، بيروت دمشق، ط: الأولى، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.
- 10 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطَّبريِّ، ت: عبد اللَّه بن عبد المحسن التُّركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر عبد السند حسن يمامة -، النَّاشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة مصر، ط: الأولى، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- 17- جامع التِّرمذيِّ، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَورة التِّرمذيِّ، ت: أحمد محمد شاكر (جـ ١، ٢)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٣)، وإبراهيم عطوة عوض (جـ ٤، ٥)، النَّاشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة مصر، ط: الثانية، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.

١٧ حِلية الأولياء وطَبَقات الأصْفِياء، لأبي نُعَيْم أحمد بن عبد الله الأَصْبَهانيِّ، النَّاشر: السعادة، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م، وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان -، ١٤٠٩هـ.

١٨ - الدُّرُّ المَنْثُور في التَّفسير بالمأثور، لعبد الرَّحمن بن أبي بكر السُّيوطيِّ، ت:
 عبد اللَّه بن عبد المحسن التُّركي، النَّاشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،
 القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

19- الدُّرَر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة، جمع: عبد الرَّحمن بن محمد بن قاسم، ط: السادسة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

٢٠ فيل طبقات الحنابلة، لزين الدِّين عبد الرحمن بن أحمد ٱبن رجب الحنبليِّ،
 ت: عبد الرحمن بن سليمان العُثَيْمِين، النَّاشر: مكتبة العبيكان، الرِّياض - السُّعوديَّة،
 ط: الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م.

٢١ الرَّدَة، لمحمد بن عمر الوَاقدِيِّ، ت: يحيى الجبوري، النَّاشر: دار الغرب
 الإسلامي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.

٢٢- زاد المَسِير في علم التَّفسير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ٱبن الجَوْزيِّ،
 ت: عبد الرزاق المهدي، النَّاشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى،
 ١٤٢٢هـ.

۲۳ السُّنَن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البَيْهَقيِّ، ت: محمد عبد القادر
 عطا، النَّاشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

۲۲- السُّنَن، لسعيد بن منصور، ت: سعد آل حميد، النَّاشر: دار الصِّمَيْعي للنشر والتوزيع، الرِّياض - السُّعوديَّة، ط: الأولى، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.

٢٥ سير أعلام النُّبَلاء، لأبي عبدِ اللَّه محمَّد بن أحمد بن عثمان الذَّهبيِّ، ت:
 مجموعة من المحقِّقين بإشراف: شعيب الأرناؤوط، النَّاشر: مؤسسة الرسالة، بيروت –
 لبنان، ط: الثالثة، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

٢٦- السِّيرة النَّبويَّة، لجمال الدين عبد الملك بن هشام، ت: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ الشلبي، النَّاشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة – مصر، ط: الثانية، ١٣٧٥هـ – ١٩٥٥م.

٢٧- الشَّرح الكبير على المُقْنِع، لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد ابن قُدَامَة المَقْدسيِّ، ت: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي - عبد الفتاح محمد الحلو، النَّاشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م.

٢٨- شرح كشف الشُّبهات، لمُحمَّد بن إبراهيم آل الشَّيخ، ت: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ط:
 الأولى، ١٤١٩هـ.

٢٩ الشَّريعة، لأبي بكر محمَّد بن الحسين الآجريِّ، ت: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، النَّاشر: دار الوطن، الرِّياض - السُّعوديَّة، ط: الأولى، ١٤١٨هـ الميعان الدميجي، النَّاشر: دار الوطن، الرِّياض - السُّعوديَّة، ط: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.

٣٠ الشِّفَا بتعریف حقوق المُصْطفی، للقاضي عیاض بن موسی الیَحْصُبیِّ، النَّاشر: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت - لبنان، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.

٣١- الصِّحاح تاجُ اللَّغة وصِحَاح العربيَّة، لأبي نَصْر إبراهيم بن حَمَّاد الجَوْهَريِّ، ت: أحمد عبد الغفور عطار، النَّاشر: دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، ط: الرابعة، ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م.

٣٢- صحيح البُخَاريِّ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البُخاريِّ، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، النَّاشر: دار طوق النجاة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٢هـ.

٣٣- صحيح مُسْلم، لأبي الحسين مسلم بن الحَجَّاج النَّيْسَابُوريِّ، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، النَّاشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.

٣٤- عنوانُ المَجْد في تاريخِ نَجْدٍ، لعثمان بن عبد اللَّه ٱبن بِشْر، ت: عبد الرَّعب بن عبد اللَّطيف آل الشَّيخ، النَّاشر: دَارَة الملك عبد العزيز، الرِّياض - السُّعوديَّة، ط: الرَّابعة، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

٣٥- العَيْن، للخليلِ بنِ أَحْمَدَ الفَرَاهِيديِّ، ت: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، النَّاشر: دار مكتبة الهلال، بيروت - لبنان.

٣٦- الغَرِيبَيْن في القرآنِ والحديث، لأبي عُبَيْدٍ الهَرَويِّ، ت: أحمد فريد المنزيدي، النَّاشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكَّة المكرَّمة - السُّعوديَّة، ط: الأولى، 1818هـ- 1999م.

٣٧- فتاوى ورسائل سماحة الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم بن عبد اللَّطيف آل الشَّيخ، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، النَّاشر: مطبعة الحكومة بمكَّة المكرَّمة - السُّعوديَّة، ط: الأولى، ١٣٩٩هـ.

٣٨- فتح البَارِي شرح صحيح البُخاريِّ، لأبي الفضلِ أحمد بن علي ٱبن حَجَرٍ العسقلانيِّ، النَّاشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان، ١٣٧٩هـ.

٣٩- الفَصْل في المِلَل والأَهْوَاء والنِّحَل، لأبي محمد علي بن أحمد اُبن حَزْم القُرْطبيِّ، النَّاشر: مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر.

٤٠ القَوْل المُفِيد على كتاب التَّوحيد، لمحمد بن صالح العُثَيْمِين، النَّاشر: دار
 ٱبن الجَوْزيِّ، الدَّمام – السُّعوديَّة، ط: الثانية، ١٤٢٤هـ.

الكَافِي في فقه الإمام أحمد، لموفَّق الدِين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قُدَامَة المَقْدسيِّ، النَّاشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى،
 ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.

27- الكَامِل في التَّاريخ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأَثِير، ت: عمر عبد السلام تدمري، النَّاشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 181٧هـ ١٩٩٧م.

27- كَنْزِ الدُّرَرِ وجامع الغُرَرِ، لأبي بكر بن عبد اللَّهِ بن أَيْبَك الدَّوَادَارِي، ت: مجموعة من المحققين، النَّاشر: عيسى البابي الحلبي.

- ٤٤ مجموع الفَتَاوى، لِتقيِّ الدِّين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحَرَّانيِّ،
   جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، النَّاشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النَّبويَّة السُّعوديَّة، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ٤٥- المَجْمُوع شرح المُهَذَّب، لمحيي الدِّين يحيى بن شرف النَّوويِّ، النَّاشر:
   دار الفكر، بيروت لبنان، دون تاريخ.
- 27- مجموعة الرَّسائل والمسائل النَّجديَّة لبعضِ عُلماء نَجْد الأعلام، لعبد اللَّطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشَّيخ، النَّاشر: دار العاصمة، الرِّياض السُّعوديَّة، ط: الثالثة، ١٤١٢هـ.
- ٤٧ مُختار الصِّحَاح، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرَّازيِّ، ت: يوسف الشيخ محمد، النَّاشر: المكتبة العصرية الدار النموذجية، بيروت/ صيدا لبنان، ط: الخامسة، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٤٨- مُخْتَصر خَلِيل، لخليل بن إسحاق الجنديِّ، ت: أحمد جاد، النَّاشر: دار الحديث، القاهرة مصر، ط: الأولى، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- ٤٩ المُخْتَصر، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُزنيِّ، النَّاشر: دار المعرفة،
   بيروت لبنان، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- •٥٠ مَدَارِجِ السَّالِكِينِ بِينِ مَنَازِلِ إِيَّاكُ نَعْبُد وإِيَّاكُ نَسْتَعِينِ، لَمُحمَّد بِنِ أَبِي بكر أبن القيِّم، ت: محمد حامد الفقي، النَّاشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- 01- مُسْنَد الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيبانيِّ، ت: شعيب الأرناؤوط عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، النَّاشر: مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط: الأولى، 18۲۱هـ ۲۰۰۱م.

٥٢ - المُسْنَد، لأبي يعلى أحمد بن علي بن المُثَنَى الموصِلِي، ت: حسين سليم أسد، النَّاشر: دار المأمون للتراث، دمشق - سوريا، ط: الأولى، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

٥٣- المُسْنَد، لإسحاق بن راهويه، ت: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، النَّاشر: مكتبة الإيمان، المدينة النَّبويَّة - السُّعوديَّة، ط: الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

٥٤ مَشارِق الأَنْوار على صِحَاح الآثار، للقاضي عياض بن موسى اليَحْصُبيِّ، النَّاشر: المكتبة العتيقة - تونس -، ودار التراث - مصر -.

٥٥ مشاهير علماء نجد وغيرهم، لعبد الرَّحمن بن عبد اللَّطيف آل الشَّيخ، النَّاشر: دار اليمامة والبحث والترجمة والنَّشر، الرِّياض - السُّعوديَّة، ط: الثانية، ١٣٩٤هـ.

٥٦- المُصنَّف، لأبي بكر ٱبن أبي شَيْبَة، ت: كمال يوسف الحوت، النَّاشر: مكتبة الرُّشد، الرِّياض - السُّعوديَّة، ط: الأولى، ١٤٠٩هـ.

٥٧- مَعَالِم التَّنزيل في تفسير القرآن، لمحي الدِّين أبي محمد الحسين بن مسعود البَغَويِّ، ت: عبد الرزاق المهدي، النَّاشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط: الأولى، ١٤٢٠هـ.

٥٨ معْجَم ٱبن الأَعْرَابِيِّ، لأحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن الأَعْرَابِيِّ، ت: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، النَّاشر: دار ٱبن الجَوزِيِّ، الرِّياض - السُّعوديَّة، ط: الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

٥٩ المُعْجَم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبرانيِّ، ت: حمدي بن
 عبد المجيد السلفي، النَّاشر: مكتبة أبن تيمية، القاهرة – مصر، ط: الثانية.

•٦٠ مُعْجَم مَقَايِيس اللُّغَة، لأبِي الحُسَيْن أحمدَ بنِ فَارِسٍ الرَّازيِّ، ت: عبد السلام محمد هارون، النَّاشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م.

٦١- المَغَازي، لمحمد بن عمر الوَاقدِيِّ، ت: مارسدن جونس، النَّاشر: دارالأعلمي، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م.

٦٢- المُغْنِي، لأبي محمد موفَّق الدِّين عبد الله بن أحمد ٱبن قُدَامَة المَقْدسيِّ، النَّاشر: مكتبة القاهرة - مصر، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م.

77- مِنْهَاجِ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ في نَقْض كلام الشِّيعَةِ القَدريَّة، لتقي الدِّين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم أبن تيمية الحَرَّاني، ت: محمد رشاد سالم، النَّاشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرِّياض - السُّعوديَّة، ط: الأولى، ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م.

75- مِنْهاج الطَّالِبِين وعُمْدة المُفْتِين في الفقه، لمحيي الدِّين يحيى بن شرف النَّوويِّ، ت: عوض قاسم أحمد عوض، النَّاشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م.

70- مَوَاهِبُ الجَلِيل في شرح مُخْتَصر خَلِيل، لشمس الدِّين أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المالكيِّ، النَّاشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

77- النَّشْر في القِرَاءاتِ العَشْر، لمحمَّد بنِ محمَّد بن محمَّد ٱبنِ الجَزرِيِّ، ت: على محمَّد الضباع، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، دون تاريخ.

## فِهْرِسُ المؤَضُوْعَاتِ

| ٥  | المُقَدِّمَةُ                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | مَنْهَجِي فِي التَّحقِيقِ                                                                                                            |
| ٩  | وَصْفُ النُّسَخِ المُعْتَمَدَةِ فِي تَحْقِيقِ المَتْنِ                                                                               |
| ۱۸ | تَرْجَمَةُ المُصَنِّفِتَ                                                                                                             |
| ۲۳ | نَمَاذِجُ مِنَ المَخْطُوطَاتِ                                                                                                        |
| ٥٥ | كَشْفُ الشُّبُهَاتِ (النَّصُّ المُحَقَّقُ)                                                                                           |
| ٥٧ | مُقَدِّمَةٌ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ دِينِ المُرْسَلِينَ وَمَا دَعَوْا إِلَيْهِ، وَحَقِيقَةِ دِينِ المُشْرِكِينَ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ |
| ٧٥ | جَوَابٌ مُجْمَلٌ عَنِ ٱحْتِجَاجِ المُشْرِكِينَ بِالمُتَشَابِهِ                                                                       |
| ٧٩ | جَوَابٌ مُفَصَّلٌ عَنِ الشُّبَهِ                                                                                                     |
|    | الشُّبْهَةُ الأُولَى: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَلَمْ يَقْصِدْ مِنَ الصَّالِحِينَ إِلَّا الجَاهَ               |
| ٧٩ | وَالشَّفَاعَةَ؛ فَلَيْسَ بِمُشْرِكٍفالشَّفَاعَةَ؛ فَلَيْسَ بِمُشْرِكٍ                                                                |
| ۸١ | الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: حَصْرُهُمْ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ فِي الأَصْنَامِ دُونَ الصَّالِحِينَ                                    |
| ٨٤ | الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ طَلَبَ الشَّفَاعَةِ مِنْهُمْ لَيْسَ بِشِرْكٍ َ                                                       |
| ٨٦ | الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: نَفْيُهُمْ عِبَادَةَ الصَّالِحِينَ، مَعَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَهُمْ أَوْ يَذْبَحُونَ لَهُمْ                   |
| ٨٦ | الجَوَابُ الأُوَّلُ                                                                                                                  |
| ۸۹ | الجَوَابُ الثَّانِياللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْهُ الْهُ ال                             |
| ۹. | الشُّبْهَةُ الخَامِسَةُ: أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الشِّرْكَ؛ فَقَدْ أَنْكَرَ شَفَاعَةَ الرَّسُولِ ﷺ                                       |
| 97 | الشُّبْهَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُعْطِيَ الشَّفَاعَةَ، وَأَنَّهَا تُطْلَبُ مِنْهُ                                       |
| 97 | الجَوَابُ الأَوَّلُاللهِ السَّوْلُ اللهِ السَّوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْ                                                     |
| 93 | الحَوَاتُ الثَّانِي                                                                                                                  |

| ٩٤          | الشُّبْهَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّ الِٱلْتِجَاءَ إِلَى الصَّالِحِينَ لَيْسَ بِشِرْكٍ                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٦          | الشُّبْهَةُ النَّامِنَةُ: أَنَّ الشِّرْكَ عِبَادَةُ الأَصْنَام، وَنَحْنُ لَا نَعْبُدُ الأَصْنَامَ                                |
| ٩٦          | الجَوَابُ الأَوَّلُ                                                                                                              |
| ۹۸          | الجَوَابُ الثَّانِي                                                                                                              |
| 1.9. 94     | الشُّبْهَةُ التَّاسِعَةُ: كَيْفَ تَجْعَلُونَنَا مِثْلَ المُشْرِكِينَ الأَوَّلِينَ، وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّا |
| ١١١         | الجَوَابُ الأَوَّلُ                                                                                                              |
| ١١٤         | الجَوَابُ الثَّانِي                                                                                                              |
| ١١٦         | الجَوَابُ الثَّالِثُ                                                                                                             |
| ١١٨         | الجَوَابُ الرَّابِعُ                                                                                                             |
| ١٢٠         | الجَوَابُ الخَامِسُ                                                                                                              |
| ١٢١         | الجَوَابُ السَّادِسُ                                                                                                             |
| ١٢٣         | الجَوَابُ السَّابِعُ                                                                                                             |
| ١٢٥         | الجَوَابُ الثَّامِنُ                                                                                                             |
| ١٢٩         | الشُّبْهَةُ العَاشِرَةُ: أَنَّ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) لَا يُكَفَّرُ وَلَا يُقْتَلُ وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ .   |
| أُنْبِيَاءِ | الشُّبْهَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الِأُسْتِغَاثَةَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَيْسَتْ شِرْكاً؛ لِجَوَازِ الإَّسْتِغَاثَةِ بِال      |
| 140         | فِي الآخِرَةِ                                                                                                                    |
| 149         | الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ كَانَتِ الْإُسْتِغَاثَةُ بِجِبْرِيلَ شِرْكاً لَمْ يَعْرِضْهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ         |
| ١٤٢         | خَاتِمَةٌ: التَّوْحِيدُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِالقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالعَمَلِ                                                |
| 101         | فِهْرِسُ أَهَمٍّ مَرَاجِعِ التَّحْقِيقِ                                                                                          |
| 109         | فِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ                                                                                                          |

لطلب الكميات ٦٤٤٤٨٤٥٤ دار الدليقان للتوزيع